

## مُطْهُوعَاتِ الْمُحِيْمِ الْمِالِيلِيِّ الْعِيرَدِيِّ بِدَمِشْقُ





تأليف بازيارالعَزبيزياللهِ الهِ َاطِي أبي عباللد الحسن بن حسين المألة

نظرفئه وعلق عليه

مجمت کردعلی

## كتاب البيزرة

### باربح البزرة :

عرفوا البيزرة او البزدرة بانها علم احوال الجوارح من حيث صحبها ومرضها ومعرفة العلائم الدالة على قوتها في الصيد وضعفها فيه . وعد بعضهم هذا العلم من البيطرة طب الحيوان .

جاءت كلة البيزرة من بيزار الفارسية وعربت ببازيار اي صاحب الباز او من يزدار ومعناها القائم على البازي او مالكه. واطلقوا البيزرة على علم حياة الباز وتربيته ثم توسعوا في مدلوله واطلقوه على علم حياة الجوارح وبالفرنسية La fauconnerie

ولمل كلة البازبار كثر استمالها بكثرة اختلاط العرب بالعجم وبدأ هذا اوائل المئة النائية وكان يدى البازيار في الدولة الاموية صاحب الصيد (١) على مايظهر ، وما استعمل العرب « البياز » العربية مثل الصقار والحكلاب والفهاد والفيال والمقاب لصاحب الصقر والكلب والفهد والفيل والمقاب .

ولا يستازم استمال العرب اللفظ الفارسي في اول عهدهم بالحضارة ان يكون منشأ هذا العلم بلاد فارس فالعرب قد يعمدون الى (١) كان بقال لفطريف بن قدامة النماني صاحب عبد هشام بن عبد اللك. استعمال اللفظ الفارسي او اليوناني او النبطي او السندي وفي لنتهم مايقــابله من الفصيح،ورعا رأوا ان اللفظ الاعجمي ينطوي على معنى دقيق لانؤديه اللفظة العربية او يكون من الالفاظ الشائمة بين العامة والخاصة . وفي العادة الا بترك الشائع الى ما لم يشع . يقول المسمودي ان إطلميوس التالي للاسكندر كان اول من اقتنى البزاة ولعب بها وضر اها ، ثم لعب بعده ملوك الابم من اليونان والروم ( اي الرومان) والعرب والعجم . وقالوا انه كان في جيش تيمورلنك مشرون الف بازبار . ورما كانت نشأة هذا العلم في الهند ورجحوا انه علم قديم لا يعرف اول من وضع أساسه. واتتشر في الغرب بعد الحروب الصليبية فكان البيازرة يعدون من اوضاع الدولة كما يعد القائمون على تربية الخيل والبنال والجال والفيلة . وانصرفت هم العرب الى معاناة البنزرة شأنهم في معظم ما شنفوا به من العلوم والفنون. ومن طبيعة اهل الوبر التعويل على الصيد في تغذيتهم فتقاضاهم ذلك ان مدر واعليه و تتخذوا الاسباب لاَنْهَانَ صَنَاعَتُهُ . والصيد كالحرب يحتاج إلى ذكاء وفرط حيلة . حتى أذا تحضرت العرب سارت على طريقة قدما اهل البادية ولكن بنظام وقواعد، وتمثلوا على مايظهر ماعند الايم الأخرى من اصوله . واذا شهدنا العرب بمأنون الصيد في عامــة عصورهم فذلك لأنه ضرب من ضروب الرزق ومتمة من من النفس، ولون من ألوان الحرب أيام السلم، وم ما الفكوا منذ اقدم عصور جاهليهم بألفون الفزوات والغارات. ولما استبحرت حصارتهم في الشام والمراق وممر وغيرها كان من الطبيعي أن برنوا أمول الصيد وكان علما اللغة سبقوا ودونوا اسما والطبور والجوارح على مادونوا اكثر ماكان في جزيرة العرب من أصناف الحبوان دون النظر الى تربيها وطبها وحسن الانتفاع بها ، ثم اخذوا ينظرون في ذلك النظر المامي والعملي مما وما عرف أحد من العرب قبل الجاحظ كتب في الحيوان كتابة في البحث والدرس وتجلى فيا كتبه في هذا الشأن جهده وتجاره ، وكان على واب في مناقشة من سبقوه من الايم في علم الحيوان كأرسطو النارائده فيا كتب المنطق من المبي على المعانة .

اصبحت البيزرة في الدولة العربية من مقوماتها تنفق عليها من يت المال كما ينفق في غيرها من القوى والاوضاع . ورسم العباسيون تربية الجوارح في الأعطيات والفرائض كما كانت لهم دواوين المنجمين والفلكيين . واقتدت درلة العبيديين الفاطعية بالدولة العباسية في باب العناية بالطيور وصيدها بالجوارح وما يصلحها ، وعلى اثرها سارت الدول الخالفة .

وليس لمدع ان يقول ان البيزرة باب من ابواب الترف في الدول يلهو فيه بعض ماوكهم وكبرائهم كا يلهو ارباب البطالة والننى وصيد البر والبحر مما يدفع الملل عن النفوس ويورث من يمانيه صبراً ونؤدة ويملمه التحايل على الخصم كائه في ساحة حرب. والدلك كان اهل الطبقات المالية والطبقات الانحرى سواء في الولوع بالصيد، ومنهم من جملوا من الصيد علة معاشهم كالخليل ابن احمد الفراهيدي فقد كان يميش من الصيد ويأبي ان يسف المي تاول شيء من خزان الملوك .

قال كشاجم : ويندو للصيد اثنان متفاوتان صعلوك منسحق الاطار وملك جبار ، فينكفي الصعلوك غاتماً وينكفي الملك غارماً وهما مشتركان في لذة الظفر ، ولامؤونة على ذي المروق أغلظ من تكلف آلات الصيد لانها خيل وفهود و فراة وكلاب ، ويحتاج في كل قليل الى تجديد ومن هنا قيل : لا يشغث بالصيد الاسخي

## مؤلف كتاب البيزرة

لم نعرف اسم صاحب هذا الكتاب لائن سراق الكتب في العادة ينزعون الصفحة الاولى من الكتب المسروقة ويستحلون ذلك خاصة

في كتب الونف . وظهر من صفحات ألحقت في آخر الكناب ان المؤلف كان بازبار المزنز بالله نزار الفاطمي المتوفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة . وكان منرماً بالصيد يصيد بالخيل والجارح من الطبر حتى ليمنح أن يسمى الخليفة المبياد، وهو الذي ربي المؤلف منذ كان له من العمر ا- دى عشرة سنة وخرجه في صناعته وغذاه سمته وعلمه ورقاه الى ان صار اتطاعه عشرين الف دينار، وبالغ المُنزلة التي لو رآها في النوم لما سدق كما قال عن نفسه ، وصار من جملة البيازرة ومقدماً عليهم لا في جملة واحد منهم لايحسن شيئاً من البنزرة وقال انه لزم الصيد عشرين سنة حتى صنف كتابه . ومما ذكره و 4 يستدل على عنابة مليكة اله كان الواصل الى البيازرة في ايام ه. الله خسين الف دينار لارزاقهم وطمم جوارحهم والفهود وجراية الحكلاب الساوقية والبوازي وهذا سوى الدواب التي نشترى لهم في كل سنة . قال ولقد وصل اليه في ليلة واحدة مئة باز من الشرق والغرب، وكم تراه ان يصل اليه في كل سنة منها ومن غيرها هذا عدا ما سِذَله من الصلات ويتفضل به من الارزاق والهبات. وقال مرة وبالغ : لو ذهبنا الي ذكر مايبذله من الصلات وينفضل به من الارزاق والهبات لم محط به وصفنا ولا بلنه كنهيا . كنب المؤلف تأليفه في مصر وهو مصري عاش في ظل ملك مصري وربي في نمته حتى أثرى وفاق اقرائه وكان يفاخر عسايرة موكب مولاه واستصحابه له في بمض صيده . وذكر آنه كان ممه في سنة عانوسبعينو تلاعائة وصادوا في شبر عنت – لملها شبر امنت من عمل الجيزة اليوم سوكان المؤلف ينتحل نحلة سيده ومجاهى بان صاحبه هو المهدي و «صاحب العصر والزمان » ويقول فيه «وأخلق عن كان ابن محمد وعلي وفاطمة أن يكون خلقه خلقهم صلوات الله عليهم المحمين »وكان بدين عقبيل الارض بين يديه على ماجرت سنة الفاطميين اجمعين »وكان بدين عقبيل الارض بين يديه على ماجرت سنة الفاطميين ومن بعده على ماجرت سنة الفاطميين المجاني وان المؤلف رعاكان أبا عبد الله الحسن من الحسين البازيار المنزاوي أن المؤلف رعاكان أبا عبد الله الحسن من الحسين البازيار

يمد المؤلف من الرجال الذين جودوا تآليفهم في عهد الاجادة في التأليف، يوم كانت مصر والشام تسير جنباً الى جنب مع العراق والمحجم وافرقية وصقلية والاندلس في نشر الممارف، وتماعلتم لها حضارة لاتقل في جموعها عما كانت عليه عاصمة الحلافة الساسية في القرن الثالث والرابع

ويلاحظ أن المؤلف كان بأخذه العجب بما حققه في درح بمض المسائل في كتابه ومنه ماينتفر له لانه حقيقة فها قال : انه ليس ممن يحشو كتامه عا ليس بصحيح ولا محتاج اليه وانه لا يبقي شيئا مما جرب وقال: ولابدلمن صنف كتابا ان يذكر فيهما يصدقه ويصح في المقل لا نقبله ، ليتصفح الناظر في كتابه عقول من نقاه واستقبحه ، قال: ورعا زاد الناس في الكلام ونقصوا ، وما نا حاجة الى أن نذكر مالافائدة فيه ، بل نذكر ماعالجناه وجريناه واخذناه من الثقات ، وما سوى ذلك فقد حكيناه عن قائليه ، وتبرأنا من الكذب فيه ، واعتمدنا الحق فيما نقوله ومحكيه ، وقال: وهذا سبيل من وضع كتابا ألا يكذب فيه وبان يعتمد الحق فيما محكيه فأنه متى اختبر من كتابه شي ولم بصح كذّب في الباقي اجم ، وما بانسان حاجة الى أن شمون همه ، وكفى بالكذب خزيا واسقاطاً وضَمة واحباطاً .

وقال مرة: وما ترب هذا من الكذب ولكني حكيته كما وجده، وتبعة الكذب على قائله دون حاكيه وقال لم تسمف الا ماصدنا به على ابدينا مراراً، وقال: وهذا حسن ان كان صحيحاً، لاني لم اره بل حُد "ثت به عصصر من جماعة فاستحسنته وأثبته في كتابي هذا، ومن أسند فقد برئ من عهدة الحكامة. وقال: وقد ذكرنا في كتابنا مالم بذكره غيرنا وذلك لكثرة التجارب وغالطة أهل البصيرة.

كرر هذه المعالي في غير موضع وهو لم ببرح بمن على قارئ كتامه عا شحنه من تحقيقاً ه وذلك لا سات دعواء أنه وصل في بحثه الى مالم يصل اليه غيره ، ولعله مهذه الدعوى باسح الى أنه جدير بأن ينفق على سلطانه فلا مخليه من عطفه وافضاله ولا سعد أن يكون المؤلف وقع في دواوين حمام الزاجل في الدولة الفاطمية على اشياء التفع مها في اتفان فنه فقد ذكر ابن فضل الله العمري أن الفاطميين بالفوا بالمنابة بحمام الزاجل حتى افردوا له ديوانا وألفوا جرائد بانساب الحام .

يشع جمال بيان المؤلف في كتابه، وبيانه بيان القرن الرابع قرن النضج الفكري والعلمي في العرب، وتتدفق السهولة والجزالة من تضاعيفه، لاسجع ولاازدواج الاماندر، والفاظ مختارة مرصوفة في اماكنها متينة في تراكيبها سائرة مع الطبع.

ولقد عارضنا بمض فصول كنابنا هذا على كناب المصايد والمطارد لكشاجم فتحة ق لدينا ان بابي الكلاب والطباء منقو لان باللفظ والمدى من اصل واحد او ان يكون مؤلفنا نقلها من المصايد والمطارد برمثها على نحو ماانتحل قصيدة كشاجم في دير القصير قرب حلوان مصر وقال اله كان يخرج للصيد في موضع يمرف بدير القصير منيف على ذروة جبل المقطم ومطل على النيل فهو سهلي جبلي بحري ونقل الابيات الموجودة في ديوان كشاجم وفي غيرها من المصادر كمجم البلدان وادعى أنه هو أبو عذرها والابيات :

سلام على ديرالقُصير وسفحه فجنات حاوان الى النخلات منازل كانت لي بهن مآرب وكن مواخيري ومنزهايي اذا جثمها كان الجياد مراكبي ومنصرفي فيالسفن منحدرات ولحان مما امسكته كلانا علينا ومما صيد بالشبكات والمدة بين تأليف هذا الكناب وتأليف كشاجم لازيد على ثلاثين الى اربعين سنة ، واسلوب تشاجم في شهره معروف، واذا رأيا المؤلف يستشهد بشعر كشاجم فهو ولا شك اطلع على كتاب الممايد والمطارد لكشاجم .

وبعض ما استشهد المؤلف من الشمر مما لم يستشهد به كشاجم اقتبس من شمر الحليل ن احمد وامري القيس وعلى بن الجهم وهلال ان معاوية التغلي وهام من بني عبد الله بن كلاب واسماعيل بن جامع المغني وأبي نواس والهذلي وعبد الصمد بن المعذل وعبد الله بن المهذ والوقاشي والناشي وابي الحسين الحافظ وذي الرمة وعدي بن الرقاع وابي الطاح ومررد بن ضرار الفقسي وعبد ربه وزهير والطرماح وابي فراس ومحود بن الحسين السندي (كشاجم) ورؤبة بن المجاج وغيره ممن لم يذكر اسماه.

واستشهد كشاجم في المصايد بشعرشعراء منهم من استشهد بهم مؤلفنا ومنهم من لم يرد له ذكر في المصايد. ومن الشعراء في كتاب كشاجم امرؤ القيس وعلقمة وابو طمحان والقني وأبو الحسين الحافظ وذوالرمة والحافظ بن الوزير ورؤبة بن المحاج وحسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة المامري وطرفة والفرزدق وزهير بن ابي سلمى وعبد الله بن المهنز والثماي والناشي وابو نواس والشاخ والطرماح والهذلي وزياد بن الاصم والبحتري والفضل ابن عبد الرحمن الهاشمي وابن ابي كرعة والمرار وعبد الصمد بن المذل وعنترة.

ورأينا المؤلف يكثر من الاستشهاد بالشعر على مالا حاجة اليه . وليس كنابه في الادب بل هو كتاب في فن جاء الشعر فيه لتأييد قضايا هذا الفن ، وكان يجزئه بمض ماقل منه اما اثبات كل ماورد في هذا الباب فيكاد يخرج الكتاب عن موضوعه . ولا التنام بين الكلام على الصيد والجوارح والطيور وبين مناقشة بمض اصحاب القسائد وما أجادوا فيه وما قصروا .

### مخطوط كناب البيزرة

كانت مخطوطة البيزرة في بمض بيوت دمشق. والمعقول ان اصلها من مصر ولايعلم منى انتقلت الى الشام، ويغلب على الظن ان نسخ هذا الكتاب كانت دريزة في مصر حتى في زمن المؤلف. استنبطنا هذا الرأي لما وجدنا القلقشندي في صبح الأعشى على كثرة المادة التي اخذ منها لكتابه العظيم قد نقل كثيراً من المسايد والمطارد لكشاجم ولم مجر ذكراً لكتاب هذا البازيار الفاطمي مع انه لانحط عنه جودة وامتاعاً .

يع كتاب البيزرة من تاجر كتب فأغلى له الثمن احد علما. المشرقيات فانتاعه واخذ الجمع العلمي العربي صورة شمسيــة عنه. وحرصنا منذ دخلت النسخة المصورة في خزانة المجمع ان نجــد نسخة آخرى من الكتاب لنمارض علما نسختنا ونقدمها للطبع نقية سالمة فلم نوفق الى ماأردنا ، وكاد شبت لنا ان خزائن الكتب العامة في الغرب والشرق خالية من هذا الكتاب. وجنحنا الى نشره على ماتيسر ، والصحيح ينتفع له الآن والسقم يصححه الزمن . وقد جاءت مخطوطتنا نخط مقروء من الخطوط المتمارفة في القرن السابع والتأمن وكتب في الورقة الثامنة عشرة بمد المئة بين السطور، مخط غير خط الكانب، أنها كتبت في القرن الخامس وليس ذلك بصحيح . دس "الناسخ هذه الجلة ليو هم الناظر فيه أله قديم . وفي الخطوطة أغلاط في النسخ لايكاد يسلم منها غطوط لجهل الوراقين بما ينسخون وماينشرون، وقد اصبحوا في الادوار الاخيرة لانهتمون بغير الربح بما يتجرون ه.

والمخطوطة بمد هذا جانت في ثلاثنائة صفحة وبعض الفاظها المشكلة مسكولة ووقع أكثر تحريفها في القصائد والابيات المفردة ولاسيما في شعر ابي نواس لان هذا كان مكثراً من قول الشمر وماجمع ديوانه المشهور الا جزءاً مما نظم وانشد ولاسيما في الطرديات. وقد المحقمة في آخر الكتاب فوائد كثيرة في حياة المؤلف انتبسنا بمضها آنفا ، وكان في آخره كلام طويل في حكم الصيد في الاسلام استفرق خمس صفحات وقد اصابها بلل و عزقت قليلاً فطمست حروفها وتمذر حلها .

وجرينا في تقويم عبارة الكتاب على الطريقة التي سلكناها في «سيرة احمد بن طولون» البلوي و «المستجاد» المحسن الننوخي و «الريخ حكما الاسلام» الببهتي و «الاشربة» لابن قتيبة و «رسائل البلغا» وغيرها من النصوص القدعة التي نشرناها فأثبتنا في المتن الرواية التي اعتقدناها اقرب الى الصحة او ترجح عندنا انها كذلك، وأبقينا اختلاف النسخ الحاشية ، وإذا أعجزنا اثبات الصحيح في كلة أو جلة أبقيناها بحالها مع الاشارة الى اننا توقفنا فيها واصلحنا بمض الاخطاء بالاستمانة عا تيسر انا من المصادر وابقينا مالم نهتد الى مارسمه الناسخ، وتجنبنا التضمين والاستنباط ماامكن ، ونشرنا الكتاب وفي النفس من صحته اشياء، ويستحيل الاتقان اذا فقدت

بمض الشروط الموصلة اليه . وقد نففل للتخفيف الاشارة الى بمض الهفوات الطفيفة في الأصل .

ورأينا شرح تفسير بعض ما اعتقدنا ان من الفراء من يتوقفون في فهمه . وهناك الفاظ قليلة من أسماء الطيور والجوارح جهل الناسخ حقيقتها فرسمها عا فتح عليه وهذه أيضاً أبقيناها على سقمها . وأكثر ما وقع مرف التحريف كان في الشعر القديم وعويص اللغة يكثر في هذا الضرب من الشعر ، والتحريف يسري الى الشعر القديم أكثر بما يسري الى الشعر الحديث . والممول في جودة النسخ ورداء على الفهم والعلم .

ولا بد من الاشارة هنا الى أن العلة الأولى في فساد المخطوطات عامة يرجع الى ان النساخ او الورافين في أكثر عصور الاسلام كنوا من الجبل بحيث لا يصحبحون ما ترسمه أقلامهم وما وصانا من الكتب القديمة المتقنة النسخ الاقليل وضاع معظمه او وقع الاستثناء عنه لما دخلت مضامينه فيا ألف من المستفات في الموضوع نفسه بعد عهده . وقد الف في موضوع هذا الكتاب أكثر من عشرين مصنفا ضاعت الاقليلاً .

وفي الختام أتقدم بالشكر لا مدقائي الذين عاونوني في نشر هـذا المصنف الطريف ومنهم العلامة الشيخ رصا الشبيبي المراقي فقد تفضل وزودني بملوماته في كتب ( البيزرة ) وكذلك كان من الملامة الدكتور داود الجلبي الموسلي فقد تفضل و كتب لي جربدة عا اطلع عليه من كتب هذا الفن، ولاسيا ما كان مفوظاً في خزائن الموصل والشكر للاستاذ البحائة عباس المزاوي البغدادي لنكرمه بكتابة فصل في البيزرة فيه ثبت بما عرفه من كتبها في خزائن المراق والاستانة وغيرها، واشكر الاستاذ المحقق كوركيس عواد تفضله بمارضته قصائد أبي نواس على ديوانه المخطوط ومنه صورة شمسية محفوظة في خزانة المتحف المراقي وازجي شكري الى كل من الدكتور ساي الدهان المارضته بمض قصائد ابي نواس على خطوطة ديوانه المصورة والى الاستاذ سايي الجبان الماوني في على خطوطة ديوانه المصورة والى الاستاذ سايي الجبان الماوني في حل بمض الا لفاظ اللغوية في الكتاب وعنايته بتصحيح تجاربه ووضع فهارسه .

جزاهم الله عن الآداب خير الجزاء .

دمشق ( ۲۷ ذوالقمدة ۱۹۷۱ و ۱۷ آب ۱۹۹۲ هجر کرو علی

# بِسُمْ اللَّهِ ٱلِأَمْرِنِ ٱلرَّحْيْمِ

الحمد لله الذي له في كل لطيف من قدرته معجز يُتفكر فيه ، وخنيٌّ من صنعه يُتَنَبُّهُ ۗ [له] ويدل عليه ، ونسم تقتضي مواصلة حمده ، ومنن تحثُّ على متابعة شكره ، والذي ميز كل نوع من حيوان خلقه على حدته ، وأبائه بشكله وصورته ، وجمل له من الآلة ما يلائم طبعه ومتر كتبه ؟ ويسُّره للاعمر الذي خُلق له ، ويؤديه الى مصلحته وقوام جسمه ، وجلنا من أشرف ذلك كله نوعاً ، وأتمه معرفة ، وجم فينا بالقوة مافرقه في تلك الأصناف بالآلة ، فليس منها شيء مخصوص بحال له فيها مصلحة الا ونحن قادرون على مثلها ، كذوات الأوبار التي جُمَّلت لها وقاةِ وكسوة ، تازمها ولا تتمدمها ، فانا فعضل حيلة المقل نستعمل مثل ذلك اذا احتجنا اليه ، ونفارقه اذا استغنينا عنه ، وكذوات الحد والشوكة من صدف .ومحلب ، فان لنا مكان ذلك ما نستعمله من السيوف والرماح وسائر الأسلحة ، وكذوات الحافر والخف والظيّلف ، فان لنا أمثال ذلك مما ننتعله ونتتى أذى الأرض له ، وجمل لنا خدماً وأعواناً ، وزينةً وجمالاً ، وأْكَلاَّ وأقواتًا ، فبعض نمتطيه ، وبمض نقتنيه ، وبمض نغتذيه ، وأحل لنا صيد البر والبحر والهواء ، نقتنص الوحش من كناسها ، ونحطها من مَعَاقَلُهَا ، ونَسْتَنزُلُ العَلَيْرُ مِن الْهُواهُ ، ونَسْتَخْرِجِ الْحُوتُ مِنْ المَّاءُ. ولم يُكلنا في ذلك الى مبلغ حيلتنا حتى عَضَدَنا عليه ، وسهل السبيل اليه ، بأن خلق لنا من تلك الأنواع أشخاصاً أغراها بنيرها من سائر أجناسها ، ووصلها من آلة الخلقة ، وسلاح البنية ، وقبول التأديب والتغرية ، والانطباع على الأكف (١) والاستجابة ، فدانا على موضع الصنع فيها ،

<sup>(</sup>١) في الممايد : الألفة .

وموقع الانتفاع بها ، كالفهد والكلب وسائر الصواري ، والبازي والشاهين والصقر وسائر الجوارح كل ما محويه من ذلك لنا كاسب ، وعلينا كادح ، وعملحتنا عائد ، نستوزعه جل جلاله الشكر على ما منحناه من هذه الموهبة ، وفعيلنا به من هذه التكرمة ، الى ما نقصر عن تعداده ، ونعجز عن الاحاطة به ، من عوائد كرمه ، وفوائد قيسته ، وترغب اليه جل جلاله في المون على طاعته ومقابلة احسانه باستحقاقه . وصلى الله على محمد نبيه الصادق الأمين البشير النذير ، وعلى آله الطبيين الأخيار ، وعلى آله الطبيين الأخيار ، وعلى المديز بالله أمير المؤمنين فتشمله ونسله الى يوم الدين .

### 8 8 8

ان المسيد فضائل جمة ، وملاة المكاسب وطيها كثيرة ، وخصائص في خالف النفس (١) ونزاهها ، وجلالة المكاسب وطيها كثيرة ، به يستفاد النشاط والأربحية ، والمنافع الفظاهرة والباطنة ، والمران والرياضة والمخدوف والحركة ، وانبعاث الشهوة ، واتساع الخطوة ، وخفة الركاب ، وأمن من الأوصاب مع ما فيه من الآداب اليارعة ، والأمثال السائرة ، ومسائل الفقه المدقيقة ، والأخبار المأتورة ، ما نحن مجهدون في شرحه وتلخيصه ، وتفصيله وتبويه ، في هذا الكتاب المترجم بكتاب البيررة ، على مبلغ حفظنا ، ومنتهي وسمنا ، وبحسب ما محضرنا ، وينتظم لنا ، اتباعاً فيا لا مجوز الابتداع فيه ، وابتداعاً فيا أغفله من تقدمنا عمن يدعيه ، ونحن مقد مون ذكر الأبواب التي لشتمل على ذلك ، ليأتي كل باب منها في ممناه ، وباقد الحول والقوة ومنه عن وجل التوفيق والمونة .

النامرة ؟ قال : لا نبات فيها ، قال : أنا أنطمك خمى مائة جريب في في أسد ، قال : فقد جملنا الله الثين عامرة ، بقي الك ثيء ؟ قال : أقبل يدك ، قال : أما هذه فدعها ، قال : ما منت عالي شيئاً أمون علهم فقداً من هذا .

وقيل لبمض من كان مدمناً على المسيد من حكماء اللوك ، انك قد أدمنت هذا وهو خير اللاهي وفيه مشغلة عن مهم الأمور ومراعاة الملات. فقال : ان المليك في مداومة المسيد حظوظاً كثيرة أقلها تبيئته في أسحابه مواقع المهارة من بلاده في النقصان والزيادة فيه ، فان رأى من ذلك مايسره بعثه الاغتباط على الزيادة فيه وان رأى ما ينكره جرد عنايته له ووفرها على كلافيه ، فلم يستتر منه خلل ، ورأس المائك المهارة ، ولم يخرج ملك لمسيد فرجع بغير فائدة . أما دوابه فيمرنها ويكف من غرب (١) جاحها ، وأما شهوته فينسئها ، وأما فضول بدنه فيذيبها ، وأما مراود (٢) مفاصله فيسلسها ، واما أن يكون قد طرويت عنه حال مظاوم فيتمكن من لقائه ، ويبوح اله بظلامته ، فيسلم من مأته ، واما أن ينكني " بصيد يتفاءل بالطفر به الى خصال كثيرة لا يخيل ما فها من الربح . .

وقيل الزاهد المشنوف بالسيد : لو التمست معاشاً غير هذا ، فقال : اذن لا أجد مثله ، ان هذا معاش بجدي علي من حيث لا أعامل فيله أحداً وأنفرد به من الجلة وأسلم فيه من الفتنة ، وألتمسه في الخلوات والفلوات ، وهي مواضع أهل السياحة ومظان أولي المبادة، وقلبًا خلوت من حيوان عجيب في خلقه ، لطيف فيا يلهمه الله من احتيال رزقه (٣) ، من حيوان عجيب في عظيم قدرة الله جل وعن على تصاريف السور ،

<sup>(</sup>١) الفرُّب : الحدَّة واللشاط .

<sup>(</sup>٢) المِرْود : اللِّيلِ وحديدة تدور في اللجام ومحور البكرة من حديد .

<sup>(</sup>٣) الشهور : أحتال على ..

واختلاف التراكيب ، تسجباً من مذاهب الوحش والطير ، في مساعيها لماشها ، وتحطها لأقواتها وما يلحقها حين تقم في الأشراك ، وترتبك في الحبائل ، من الحتوف التي تنصبها لها الأطاع ، ويسوقها الها(١) الحرص ، فأنا من ذلك بين متبلئغ للدنيا ، ومتأهب للآخرة .

وهذا كتاب كليلة ودمنة المتمارف بين الحكاء فضله ، المشتملة على الآداب وجمله وفصوله ، ذكر واضعه أنه حكمة ألفها ، وجملها على ألسنة الطير والوحش ، للطف مواقعها من النفوس ، بمقارنة الشكل الحيوائي ، واذا كانت كذلك كانت بالقلوب أمس ، ومن الحفظ أقرب ، واذا كان لذكرها والحكاية عنها هذا الموضع ، فما ظنك بمشاهدتها ومطاردتها والظفر عا امتنع على الطألب منها .

وكانت ملوك الأعاجم تجمع أسنافها ، [من الحيوان في حظائر] (٠) وتدخل أصاغر أولادها عليها وتعرّفها صنفاً منها ، كي لا [ينسبوا الى الحجل] (٢) اذا كبروا ولم يكونوا رأوها في صفرهم ، فرأوا شيئاً منها غربياً سألوا عنه .

وأشرف الفذاه الذي تحفظ به الأعضاء وما شاكلها ، وليس شيء أشبه بها ، وأسرع استحالة اليها من اللحم ، وأفضل اللشجان ما استدنت الشهوة ، وتقبلته الطبيعة بقوة عليه ، ولا لحم أسرع انهضاماً ، وأخص بالشهوة موقعاً ، من لحم الصيد المطرود المكدود ، لأن ذلك ينضجه ويُهرري ويسقط عن الطبيعة بعض المؤونة في طبخه ، وقد قام في النفس من المشق له ، والهالك عليه ، والتشوف اليه ، ما لم يتم فها لنيره من المطاعم ، فإذا وافي الأعضاء وقد تقدمت له هذه المقدمات ، أحالته

<sup>(</sup>١) ل الاصل : اليه

 <sup>(</sup>۲) هذه اثرادة من المايد والمطارد .

<sup>(</sup>٣) من المبدر تنسه ،

بالقبول في أصرع زمان . وان كان الحيوان غليظًا عكست هذه الأسباب طبعه ، ونفت ضرره ، وقمت كيموسه ، ورعا أكل اللطيف الخفيف على تمنف وتكرّه ، فكان الى أن يأخذ من الأعضاء أقرب من أن تأخذ منه الأعضاء ، وتأول الرواة منى امريع القيس في قوله :

رب رام من بني المل نخرج كديّه من ستره (۱) فأتسه الوحش واردة فتدتي (۱) النزع من يسره فرماها في فرائعها من إزاء الحوض أو عقره مطمّم الصيد ايس له غيرها كسب على كبره

على المدح بادمان السيد ، و'عن الطائر فيه ، واستثناؤه بقوله على كبره زائد عنده في المدح لوصفه انه يتكلف من ذلك مع قدح (٣) السن وأخذها منه شيئاً لا يعجزه مع هـذه الحال ، ولا يلحقه فيها ما يعرض للسن" من الفتور والكلال ، وبنو ثمل بنو عمه لأنهم فحذ من طيء ، وكندة فحذ من عمرة ، وحرة أخو طيء ، فلم يرد غير المدح . وهذا

الرامي عمرو الثملي ، وكان من أرمى ألناس وفيه قيل : ليت الغراب رمى حمامة قلبه عمرو بأسهمه التي لم تلغب<sup>(1)</sup>

وفي أبيات امري التيس هذه أدب من أدب الصيد ولطائف حيله، وهو قوله: فتمتنى النزع من يدسره، وتنى وتمطى واحد، أبدلت التاء من الطاء وفي تمتى معنيان: أحدهما الاعباد والتوسط من قولهم حصلته في متى كمى فتمتناً، يمنى تممد متاه، والآخر بمنى ابدال التاء من الطاء يريد التمطى، وهو

 <sup>(</sup>٧) تعتم في نرع النوس: مد الصلب وفي رواية الديوان: نتنشى النزع
 في كيتره -

<sup>(</sup>٣) لملها كرَّح السن أي النهاؤها .

<sup>(</sup>٤) المب : "أمير ،

أنَّ مريد الصيد بالرمي تمطى بيساره نحو الأرض مرات حتى بؤَّنتُس، الطريدة ، فتألف فلك منه ولا تذعر له ، ثم حنئذ يستغرق نزعه ، وعضى سهمه . ولا نزال امرؤ القيس في كثير من شعره نفخر بالصيد وأكل لحه ، كفوله مع عراقته في الملك :

تظلُّ طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير (١) معجل إ وسماه لذة واكتنى بذلك من أن يذكر الصيد لعلمهم بذلك واشتهاره فهم وقدره عنده فقال :

كأنى لم أركب جواداً الذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال ومن فضائله ما فيه من التبرز على ركوب الخيل صعوداً وحدوراً وكر"اً وانكفاءً وتعطفاً وانثناءً ، وذلك كما قدمنا زائد في الفروسية ، مليِّن من المعاطف ، مسلس من المراود ٣) ، محلل لكوامن الفضول ، مثبت للركبة ، منسي الشهوة ، مؤمن من العلل المزمنة .

وقال بعض الحكاء: قلمًا يممش ناظر مزهرة ، أو نزمن (٣) مرينر (١) طريدة ، يعني بذلك من أدمن الحركة في الصّيد ، ونظر البساتين ، فاستمتم طرفه بنضرتها ، وأنيق منظرها ، وليس يكبر الملك الرئيس العظيم الوقور اذا أُثيرت الطريدة أن يستخف نفسه في اراغتها ، ويستحضر (٠٠) فرسه في أثرها ، ويترجل عنه في المواضم التي لا يقتحم الفرس مثلها . وحكى عن عظاء الأكاسرة من ذلك ما هو مشهور في سيره ، وعن الخلفاء الراشدين ما نذكره في باب من أغري به منهم ، ومنها ما يستح فيه من النشاط والأريحية ، لا سيما مع الظفر ، ودرك البنية ، فان المرة

<sup>(</sup>١) الصنيف ؛ ما "صن" على النار ليشوى ، والقدير ؛ اللمم المطبوخ في القدر . (٢) جم مراود أي ماصل .

<sup>(</sup>٣) زَمِنَ الرجلُ أَصَابَته الزَمَانة وهي تنظيل القوى .

<sup>(</sup>٤) الربق من أراغ أي اراد وطلب .

<sup>(</sup>ه) استحفر النرس : اي أعداه .

يكون في تلك الحال أطرب منه عند سماع شائق الألحان، وشاجي النغ من ذوي الاحسان ، وربما قويت النفس حينتذ ، والبسطت الحرارة الشريزية فعملت في كوامرت العلل .

أخبرني غير واحد ممن شاهد مثل ذلك أنه رأى من غدا الى المسد، وهو مجد صداعاً مزمناً ، فظفر فعرض له رعاف حائل ماكان في رأسه، وآخر كانت به سلمة (۱) يجبن عن بطيها (۱) ، قويت عليها الطبيمة فانبطت ، وآخر كانت به سلمة (۱) عجبن عن بطيها (۱) ، قويت عليها الطبيمة فانبطت ، في وقت احداد (۲) حركته وتكامل أربحيته ، وربما عكس ما يعرض له من ذلك ذميم حالاته ، فآلت الى ضدها من الجبرية (۱) ، حتى يتشجع، من ذلك ذميم حالاته ، فآلت الى ضدها من الجبرية (۱) ، حتى يتشجع، وإن كان عبوساً .

### \* \* \*

أخبرني بمض الأدباء عن رجل من الشدراء قصد بمض الكبراء. فتمذر عليه ما أمله عنده ، وحال بينه وبينه الحجاب ، وكان آلفاً المصيد منرًى به ، فعمد الشاعر الى رقاع لطاف ، فكتب فها ما قاله من الشمر في مديحه ، وصاد عدة من الظباء والأرانب والدالب ، وشد تلك الرقاع في أذناب بعنها ، وآذان بمض ، وراعى خروجه الى الصيد ، فلما خرج كن له في مظانية ثم أطلقها ، فلما ظفر بها واستبدر ، ورأى تلك الرقاع ، ووقف عليها ، زاد في طربه ، واستطرف الرجل واستلطفه ، الرقاع ، ووقف عليها ، زاد في طربه ، واستطرف الرجل واستلطفه ،

<sup>(</sup>١) السَّلمَة ، 'خراج في البدن أر زادة فيه ،

<sup>(</sup>٢) بط الجرح : شقه .

<sup>(</sup>٧) الاحداد : الثعدة .

<sup>(</sup>٤) المادة والملاح .

ومن شأن النفس أن تتبع ماعز"ها ، وبَصْد من ادراكها ، فاذا ظفرت بما هذه سبيله بعد إعمالها الحيلة فيه ، كان استمناعها بالظفر به أكثر منه بما وقع علمها فتيسر ، واتقاد لها متسمحاً .

وهذا شبيه بما تأوّله يحيى بن لخالد البرمكي في توصيته ولده، بتقديم الميدات أمام الهبات ، فانه قال لهم : ان الموّعيد اذا تخيل فصدق ، وانتُنظير الحَرِق ، واستُنجح فأنجح ، أمتم من مفاجأة البرّ .

ولو أن محاول حرب ، أو مقارع جيش ، هلك عدوه قبل مكافحته الله حنف أنفه ، أو انفل جيشه من سوء تدبيره فالصرف ، أو جاته ضارعاً طالباً لأمانه ، لما كان مقدار السرور بذلك كقداره لو نازله فقهره ، أو بارزه فأسره ، وهذا بين في الملاعب بالشطريج فان أحذق الانتين بها وأعلمها بتدبيرها اذا تبين التفاوت بينه وبين الآخر ، ورآه متتابع الخطأ ، عيناً عن الاحتراز ، متورطاً في الاغترار ، مفرقاً عدده ، مستهيناً لفنائه وتناقصه ، محتملاً للطرح ، لم يلتذ بملاعبته ، ولم يحل له قشره (١).

ولم أن ملكاً "مهدى له في كل وم عدد كثير من أسناف الوحش والعاير ، لم يبلغ فرحه بذلك جزءاً واحداً من اغتباطه بقنبرة ضائيلة يدأب في صيدها ، أو عيكرشة (۲) هزيلة يظفر بها ، وكم من جواد رائع يضن بظهره على أحب أولاده المه قد تتله بأزياره ، ولو أن الصيد أمكن "مرينه في أول اثارته لنقص ذلك من لذته ، وقدح في موقعه .

وقال بمض المحدثين :

لولا طراد الصيد لم يك الذه فتَطاردي لي بالوصال قليلا هذا الشراب أخو الحياة وما له من الذة حتى يصيب غليـلا وأخذ هذا محمد بن الوزير الحافظ النساني فكساء لفظاً حسناً في كلة له يعتذر فها من تأخير هدية :

<sup>(</sup>١) تنسر فلان الرجل: غلبه في النار ٠

 <sup>(</sup>٢) الأرئية الشخبة والذكر منها خزز .

في ريحها أرج يضوع كأنه منعودم حتيدك الكريم المنترس لكن أبت لي أن أروح واغتدي ﴿ كَلا ١٤٠٠على الاخوان أخلاق الشُّمْسِر ٢٠) فالليث ليس يُسيم الا ما افترس

يَغديك خَلُّ اذا هتفت له حرت مجاري اسانه لدُّهُ أخَّر ما عنده لتطلب والدة الميد حين تطرده وقال بعض الكتاب يستعني رئيمًا من برً بعث به اليه : قد جاءت الورق التي وقرتها والرحم والسرج المُحكِّلي والفرس والبغلة السفواء (١) والخلع التي كانت كدرضك ايس فيهمن دنس والضوء المع في الظلام كأنه من نور وحيك أو ذكاتك يُعتنبس لا أستال البيش لم أدأب له طلباً وسماً في الهواحر والغلس وأرى حراماً أن واثبني النبي حتى محاول بالبناء ويُلتمس فأحبس نوالك عن أحمك موفراً

ومن فضل العلم بالصيد والعادة له ما حكاء لي أبي عن اسحق ( ن ) اراهم من السَّنادي ، عن عبد الملك من صالح الماشمي ، عن خالد من برمك ، أنه كان نظر ، وهو مع صالح الهاشمي صاحب المصلُّمي وغيره من رحال الدعوة (٤) ، وهو على سطح قرمة المزل مع قبعثطبة حين فتصافرا من خراسان ، وبينهم وبين عدوهم مسيرة أيام الى أقاطيع ظبا. مقبلة من البر ، حتى كادت تخالط الحسكر ، فقال لقحطبة : ناد في

<sup>(</sup>١) الْمُتَّقُواء : قايلة شعر الناسية ، رالم يعة .

<sup>(</sup>٢) الكل : الثنيل لا خير نيه .

<sup>(</sup>٣) الشُّنُس : المب المالق ،

<sup>(</sup>٤) الدموة الباسية .

الناس بالاسراج والالجام ، وأخذ الأهبة ، فتفوف ١١) قطبة ظم يرشيئاً يَسَرُوعه فقال لحالد : ما هذا الرأي ؛ فقال : أما ترى الوحش قد أقبلت ؛ ان وراءها لجماً يكشفها فما تحالك الناس أن يتأهبوا حتى رأوا الطليمة ، ولولا علم طالد بالصيد لكان ذلك المسكر قد اصطالم ٢١) .

### \* \* \*

وعُـٰذُل بعض أبناء الماوك في الاستهتار (٣) الصيد ، والشنف به ، وقيل له انه هَرَرُّكُ وكانَّ أديبًا نقال :

رباً أغدو الى الصيد معي فتية هزائهم في العميد جد الفوا الحرب فلما ظفروا فتحاموا أن يماديهم أحد واستقام الناس طراً لهم ففدوا ليس يرى فيهم أود وتماشت عادة الحرب وما جموه من عتاد وعدد وجدوا في العميد منها شبها فابتنوها في معاناة الطرد لترى عادتهم جارية لهم باقية لا تفتقد ولا شهد أبو علقمة المرسي عند سوار أو غيره من القضاة وقف في قبول شهادته ، فقال له أبو علقمة : لم وقفت في اجازة شهادتي ؟ قال : بمن خبرك أني ألمه بها فقد صدق من أبلك ، واني أخبلك أن أصطاد بها فقد صدق من أبلك ، واني أخبلك أن أحماد بها فقد صدق من أبلك ، واني أخبلك أن أدب بها أخبرك أني المب بها أخبرك أني جال وقف ولا أوقفته عليه ، غير هازل ولا لاعب ، فهل وقف أخبرك أني المب بها أخبرك أني على الفرق بين الجد واللمب ؟ قال : ما وقف ولا أوقفته عليه ،

<sup>(</sup>١) تشرّف من السطح : نطاول ونظر وأشرف .

<sup>(</sup>٢) أصطالم : استؤصل .

<sup>(</sup>٣) استهترُ الرجلُ بكذا : صار مولماً به لا يتعدث بنيره ولا ينمل غيره .

ومن فضائل الصيد أنه كان الملك من ماوك فارس اذا حمل على ركوب الصيد دفع أصحاب ركابه سوطه الى بطانته وه خاصته ، ودفعته الخاصة الى الخدم وأدخله الخدم الى موضع نسائه ، فناولته الله احرأة ثيب ، وخرج من عندها وهو يده ، فأما في أوقات ركوبه الى سائر الواضع غير الصيد والحرب، فيتناول السوط من حيث تركب منسه . وكانت الحوارح تنتصب على كنادرها (١) من ناحيــة وساده نحو رأسه ، والضواري وهي الـكلاب والفهود وبنات عرس من ناحية محمد" رجليه ، والخيل امامه او عن عينه ، وكل من شهد معه الصيد حاش عليه المانة والسرب (٣) حتى يكون اللك يتصيدها ، ويتصيدوا م سائر الوحش والسباع ، ما لم ينهوا عن ذلك ، ولم يكن يرى ال يخلو سمعه من زقاء (٣) جارح ونباح ضار وصهيل الخيل ، والحان القيان ، وطنين الأوتار . وكانت الهرام شوبين (٤) حنايَّة مفتنيَّة (٥) في جميم الآداب، فاقترحت عليه حضور الصيد ممه ، شغفًا منها به ، ونزاعًا الى مشاهدة الطرّد ، فأجامها الى ذلك ، فبينا هي معه اذ عن " لها سرب ظباء ، وكان مهرام شه بين من حودة الرمي على مالم يكن عليه سائر الماوك، فقال لها: اراك مشغوفة بالصيد ، مرتاحة اليه ، فكيف تحبين ان ارمى هذه الظباء ، فقالت اربد ان تجيل ذكورها اناثأ واناثها ذكوراً، ففهم كلامها، وقدّر انها توهمت عليه العجز عما التمسته منه ، وانها حاولت ان تبين من نقصه

<sup>(</sup>١) جم كندرة وهي عبثم البازي يهيأ له .

<sup>(</sup>٢) المائة : حمر الوحش ، والسرب : القطيع من الطباء .

<sup>(</sup>٣) الر"قاء : المياح ،

 <sup>(</sup>٤) هو بهرام چوپن احمد تواد هرمن الرابم من ماوك السامائية
 ( تأموس الأعلام ).

 <sup>(</sup>ه) افتن فلان في حديثه وخطبته : اخذ في فنون من القول وجاء بالأمانين .

فتفت (۱) في عضده عند من حضره من اهل مملكته ، فقال : ما سألت شططاً ، ثم رمى التيوس من الظباء فألتي قرونها فصارت كالاناث ، وجمل رمي كل واحدة من الاناث بسهمين ، فيئبتها في موضع القرنين ، فتمود كأنها تيس ، فلما تم له ذلك على ما طلبته منه عطف علها فقتلها ، خوفاً من ان تسومه (۲) بعد ذلك فيضل عممها وقريحها ، خطة مقصر عنها فتفضحه .

### \* \* \*

وذكر الأصمي عن الحرث بن مصر"ف قال: ساب" رجلاً بحضرة بمض الماوك ، فقال: الها الملك انه قتال ظباء ، طلاب إماء ، مشاء بأقراء ، اقسر الالبتين ، مقبح الساقين ، فقراء المحدد ، مفجح الساقين ، فقال له اردت أن تنمه فدحته .

الاقراء جمع قري وهو مسيل نهر ، واقس الأليتين عتلها ، مفجح الفخذين متباعد هذه من هذه ، وهذا المعرق يضرب مثلاً في طلاب الأحر عليه ، وتقسم رأيه في مناجزتهم ، فيجمل نفسه كلب صيد ، وبجملهم ظباء فيقول :

نفرقت الظباء على خراش فحا يدري خراش ما يمسيد فيقال انه من شعره ويقال انه تمثل به .

ووقف بمض الماوك بصومعة حكم من الرهبان فناداه فاستجباب له فقال له : ما الملذة ؟ فقال له : كبائر اللذات اربع ، فعن انها تسأل ؟ فقال : صفيين لي ، قال : هل تصيدت قط ؟ قال : لا ، قال فهل لك حظ في الساع والصرب ؟ قال : لا ، قال : فهل فاخرت ففخرت او كائرت فكثرت ؟ قال : لا ، قال : فما يق لك من الملذات ؟

 <sup>(</sup>۱) ثان في ساهده ۲ اضائه رئي صدده كر توته وقرق عاه الموانه .
 (۲) سامه الأسر : كالله الحد .

وللصيد للـة مشتركة موجودة في طباء الأمم . وكأنها في سكان البدو والأطراف اقوى لمصاقبتهم (١) الوحش ومنازلتهم اياها ، فلا تزال تراهم لها ذاكرين ، وبها متمثلين ، ومنها طاعمين ، حتى ان نساءهم ليتصيدن على الخيل ، ذكر ذلك بعض الرواة فقال ؛ آنيت (٢) مكم فجلست في حلقة فها عمر بن عبد الله بن اي ربيعة الخزومي، واذا هم يتذاكرون العُذُّريين وعشقهم وصابتهم فقال عمر : احدثكم بعض ذلك ، انه كان لي خليل من بني عُذْرة وكان مُسْتَمَّتُراً بحديث النساء والصوة الهن وينشد فهن ، على انه كان لا عاهم الخلوة ولا سريم السلوة ، وكان توافي الموسم في كل سنة فاذا ابطأ (٢) ترجمت له الأخبار وتوكفت (١) له السُّفار حتى قدتم ، فاذا قدم تحدثنا حديث عاشقين صبين محزونين ، وانه التاث (°) عليٌّ ذات سنة خبره ، حتى قدم وافد عذرة ، فأتيت القوم انشد عن صاحبي ، فاذا غلام يتنفس الصُعُداه ، ثم قال : اعن ابي المسهر تسأل ؟ قلت عنه نشدت ، واياه اردت ، قال : همات همات ، اصبح والله الوالممر لامأ يوسألا) منه فهمل ولا مرجواً فيعلل ، اصبح والله كما قال الشاعر:

لمعرك ما حي الأسهاء تاركي صيحاً (٧) ولا اقضى بها فأموت قلت : وما الذي به ؟ قال : مثل الذي بك من تهالككما في الضلال ، وحركما اذبال الخسار كأنكما لم تسمما بجنة ولا نار ، قلت : من انت يا ان اخي ۽ قال : انا اخوہ ۽ قلت : اما واقد ما بمنمك ان ترڪب

<sup>(</sup>١) الماتبة : المتاربة .

<sup>(</sup>٢) أنظر مذا الحبر في الألهاني ج ١٦٩/١١ مع اختلاف يسير بالرواية . (٣) في الأغاني : فادا راث من وقته ترجمت عنه الأخبار .

<sup>(</sup>٤) تُوكنف له : تر"ن له حق يلقاه .

 <sup>(</sup>a) الالتياث : الابطاء ، وفي الأصل : أرتاث .

<sup>(</sup>٦) في الأغابي : لا مؤيساً .

<sup>(</sup>٧) رواية الأعانى : أعيش خال سجيعاً .

طريق اخيك ، وتسلك مسلكم الا انك واياه كالوشي والنجاد (١) لا يرقعك ولا ترقمه ثم انطلقت وانا اقول :

ارائحة محتاج عنرة عندوة (٣) ولما يرح في القوم جعد بنمهجم حليلان نشكو ما فلاق من الهوى مته ما يقل اسم وان قلت يسمع الا ليت شعري اي شي اصابه في زفرات هجن من بين اصلي (٣) فلا يعدنك الله خبت وقفت في الموضع الذي كنت الا وهو نقف فيه من من فادا انسان قد اقبل ، وقد تنبر لونه وساءت هيئه ، فا عرفته الا بناقته ، فأقبل حتى خالف بين اعناقها واعتنقني ، وجعل بيكي ، فقلت ما الذي دهاك ؛ فقال : برح المذل ، وطول المطل ، ثم انشأ يقول : لأن كانت غدية (٥) ذات لب اقد علت بأن الحب دا الم تر وجها تنبير جسمي وائي لا يزايلني البكاء (٢) الم تر وجها تنبير جسمي وائي لا يزايلني البكاء (٢) وائي لو تكلف الذي بي لف (١٤) الكلم وانكش النطاء وائي ما المسابة واللقاء الذي ما كنال المد مكده الرشاء (١٤)

 <sup>(</sup>١) ما يزين به البيت من فرش ووسائد . وفي الاغاني كالبرد و البجاد .

<sup>(</sup>٢) في الإغاني : وجهة .

<sup>(</sup>٣) في الإغاني : فلي زفرات هجن ما بين أضلمي .

<sup>(</sup>٤) ل الأغاني ؛ سألق كما لاقيت في كل مصرع .

<sup>(0)</sup> في الأطاني: ١١/٠٧١ ﴿ عديَّة ﴾ بالمين المهلة .

<sup>(</sup>٣) رواية الأغاني :

<sup>.</sup> (٧) على : كنة هما لا يحل ولا يجبل نولاً او فعلاً وامتنع وفي الإغاني :

لثف" : أي يبس . (٨) مات مخف انته تاي مات من غير كتل ولا شرب أي مهل ذراتـ

<sup>(</sup>٩) الرشاء : حيل الداو ،

فقلت: الم المهر انها لساعة عظيمة ، وانك في جمع من اقطار الارض فلو دعوت كنت تقميناً (١) أن تظفر بحاجتك ، وأن تُنصر على عدوك ، فدعا حتى اذا دنت الشمس للنروب وهم الناس بالافاضة همهم (٣) بشيؤ فأصحت له مستماً فجل شول :

يا رب كل غــــدوة وروحه من مـُحرَّم يشكوالصنحى(٣)واللوحه انت حسيب الخطف (٤) وم الدوحه

قلت: وما [ يوم ] الدوحة ؟ قال لي اخبرك ان شاء الله. اني رجل ذو مال ونسم وشاه ، واني خشيت على ابلي التلف ، فأنيت اخوالي كاباً ، فأوسموا لي عن صدر المجلس ، وسقوني جمة (٥) الماه ، وكنت فيهم خبر اخوال حتى همت عواققة مالي (١) عاء لهم يقال له الحررات(٧) ، فركبت فرسي ، وعلقت معي شراباً كان اهداه إلي بعض الكلبيين فانطلقت حتى الما كنت بين الحي ومرعى النم ، رفعت (٨) في دوحة عظيمة نقلت : لو نزلت فقمدت تحت الشجرة ، ثم تروحت ، برداً (٧) فنزلت ، وشددت

<sup>(</sup>١) القبن : الحليق الجدير .

<sup>(</sup>٢) همهم الرجل : تسكلم كلاماً خلياً .

 <sup>(</sup>٣) أي الأغاني : « يشكو الضحى ولوحه » • ولدله يشمد باللوحة عندما تلوح الشمس •

<sup>(</sup>٤) في الأغاني : الجنس .

 <sup>(</sup>ه) چم الديء كجئه: منظمه ولي الاصل: نجية الماء والتصحيح من الأغاني ٩/١٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) المال : ما ملكته من كل ثبي. وهنا يراد به الماشية .

<sup>(</sup>٧) في الأغاني : الموذان .

<sup>(</sup>A) رائم أه التيء: ايمره عن بدد -

۱۹) ابرد : دخل في آخر النهار .

فرسي بنصن من اغصانها ، ثم جلست تحتها ، فاذا رجل يطرد مسحلاً (۱) واآناً ، فلما قرب مني اذا عليه درع صفراه ، وعمامة خرّ سوداه ، واذا شمرته تنال فروع كتفيه ، فقلت في نفسي غلام حديث عهد بدرس، اعجلته لذة الصيد ، فنمي توبه واخدد ثوب امرأته ، فما لبث ان لحق المسحل فصرعه ثم ثني طمنة اللاّئان ، واقبل وهو يقول :

نطمنهم سلكي (٢) ومخلوجة (٣) كترك لامتين على نابل (٤)

فقلت له : انك قد تمبت واتمبت فلو نزلت، فتى رجله ونزل ، فشد فرسه بنصن من اغمان الشجرة ، ثم جلس مي فجمل بحدثني حديثاً ذكرت قول الشاعر<sup>(9)</sup> :

وان حديثاً منك لو تبدلينه جنى النحل في اعجاز (٢)عوذ ٧٧ مطافل (٨) فبينا هو كذلك اذ نكت بالسوط على ثنيتيه فما ملكت نفسي ان قبضت على السوط وقلت : مه فقال : ولم ٢ قلت اخاف ان تكسرهما انهما رقيقتان قال : وهما عذبتان ثم رفع عقيرته يشنى :

اذا قبيًّل الانسان آخر يشتهي ثناياه لم يأثم وكان له اجرا فان زاد زاد الله في حساته مثاقبل عجو الله عنه يها الوزرا

<sup>(</sup>١) المِسْحل : الحار الوحشي .

 <sup>(</sup>۲) السُلكي : الطعنة المستنيعة .

 <sup>(</sup>٣) الخارجة : الطمنة ذات اليمين وذات العمال .

<sup>(</sup>٤) النابل: رأي النبال والبيت لاسمى، للقيس وقد ورد السجر في المسان ( مادة لأم ) : ﴿ لفتِكَ لأمين على نابل » ويروى كرائ لامين . . . رسهم لام عليه ربش لؤام ، واقوام القائمة للملتئمة وهي التي بلي بطن الشائد منها طهر الأخرى وهو أجود ما يسكون .

<sup>(</sup>ه) هو أبو ذؤيب كما في الأغاني ١٩/١٠ .

<sup>(</sup>٦) رواية الأعاني في ألبان ١٩/١٠ .

<sup>(</sup>٧) الموذ : بالفم الحديثات النتاج من الطباء وكل انهى .

<sup>(</sup>٨) الطابل: كممسن: ذات الطابل من الابنس والوحش ج مطافيل ومطافل .

ثم قال ما هـذا الذي تطقته ؟ قلت : شراب هل لك فيه ؟ قال : ما اكره منه شيئًا . ثم نظرت الى عينيه كأ نهما مهاة قــد اضلت ولدًا ، وذَعرها قانص ، فطر نظري فرفع عقيرته يتننى :

فقلت : من ابن لك هذا الشمر ؟ فقال : وقع رجل منا نحو البامة فهو الذي انشدنيه ، ثم ملت لأصلح شيئاً من امر فرسي فرحيت وقم د حسر المامة عن رأسه فاذا هو احسن الناس وحياً ، فقلت : سيحانك اللهم ! ما اعظم قدرتك ، واحسن صنعتك ، قال : وكيف قلت ذلك ؟ قلت : لما راعني من نور وجهك ، وبهرني من جمالك ، قال : وما الذي بروعك من زرق (١) الدواب ، وحبيس التراب ، ثم لا يدري ايتشم بعد ذلك او يبتأس . قلت : بل لا يصنم الله بك الا خيراً ان شاء الله ، ثم قام الى فرسه ، فلما اقبل برقت لي بارقة من الدرع فاذا ثدي كائه حق (٧) فقلت : نشدتك الله انت رجل او امراة ؛ فقال اني والله امرأة تكره المهر وتحب الغزل ، قلت : وانا والله كذلك ، فجلست تحيدتني ما افقد من انسها شيئاً ، حتى مالت على الدوحة سكراً ، فاستحسنت والله يا ابن ابي ربيعة الغدر ، وزرين في عيني ، ثم ان الله عصمني فجلست منها حَجْرةً (٣) فما لبثت ان انتبت مذعورة ، فلاثت (٤) عمامتها رأسها واخذت الرمح، وحالت في متن فرسها ، فقلت لها : ولما نزوديني منك زاداً ، فأعطتني بنائها فشممت منها والله كالسياب (٥) المعاور ثم قلت : ابن الموعـد ؛

 <sup>(</sup>۱) زرق الطائر بزرق ذرق زبّل .

<sup>(</sup>٢) الحق وعاء الطيب .

<sup>(</sup>٣) قند حَجُرة : أي ناحة .

<sup>(</sup>٤) لاث المامة على رأسه : لنها وعسبها .

 <sup>(•)</sup> السياب بالياء البايح أو البسر أي كالبلح الذي اصابه الممار .

قالت ان لي اخوة شراً ، واباً غيوراً ، ولأن أشراك احب إلي من ان اضرك ، ثم مضت فكان والله آخر العهد منها الى يومي هذا . فهي والله التي بالثنتي هذا المبلغ. قلت : والله يا ابا مسهر ما استُحسن المندر الا بك ، فاخضلت لحيته بدموعه باكياً ، قلت : والله ما قلت الك الا مازحاً ، ودخلتني له رقة

بعير وجلت عليه قبة أدم حمراء ، كانت لأبي عبد الله ، واخذت معي الف دينار ومطائرً ف (١) خز ثم خرجنا حتى اتينا كلباً ، فادا الشيخ ابو الجارية في نادي قومه ، فأتيته فسلمت عليه ، فقال : وعليك السلام من انت ؛ فانتسبت له فقال : المعروف غير المنكر ، ما الذي جاء بك ؛ قلت : جئتك خاطبًا ؛ قال : انت الكنى لا ْيرغَب عن حسبه ، والرجل لا 'يرد عن حاجته . قلت : انبي لم آتك في نفسي ، وان كنت موضم الرغبة . ولكن لابن اختكم العذري ، فقال : والله انه لكني " الحسب ، كريم المنصب (٢) ، غير أن بناتي لا يقمن الا في هذا الحي من قريش ، قال: فعرف الجزع في وجهى ، فقال : اما انا فأصنع بك ما لا اصنعه بنيرك ، اخيرِّرها فهي وما اختارت ، فقلت : والله ما الصفتني ، فقال : وكيف ذلك ؟ قلت : تختار لنبري . ووليت الخيار لي غيرك ، فأومى الى" صاحبي ان دعه بخيرها ، فأرسل الها بالخيار ، وقال : رأيك ؛ فقالت ماكنت لأستبد برأي دون رأي الهرشي وما اختار، قال : قد صيَّرت اليك الأمر قال : فحمدت الله جل ذكره ، وصليت على محمد صلى الله عليه . وفلت : قد زوجتها الجمد بن مهجم ، واصدقها همذه الألف دينار ، وجعلت

<sup>(</sup>١) الأطرَّف والرِطرَّف : رداء من خز سرم ذو أعلام ٠

<sup>(</sup>٢) المنصب : العام والرضة .

تُكرمتها العبد والبعير والقبة ، وكسوت الشبيخ الطرف الخز" ، ولم ابرخ حتى بني علمها والصرفت اقول :

كفيتُ الحي المدري ماكان نامه ومثلي الأثقال النوائب يحمل (١)

ورعا الث(٢) المحاب وجرت الأودية ، وتابع السيل ، وثلجت المحراء حتى يمم "ذلك معاقل الأروى (٢) ، وكناس الخياء ، ومرايض المها ، ومغاحص (٤) القطا ، ومسالك الطير من الهواء ، فتلجأ الموار (٩) والسرب والمائة والرعيل والرف (٢) الى المهارة فتؤخذ قبضاً وتكون طلما في استسلامها وضف من يقدر عليها في تلك المهارة كقول على بن الجيم في وصف غيث:

وحتى رأينا الطير في جنباتها تكاد اكف الغانيات تصيدها

ولا يكون لصيدها ذلك الموقع ، على ان الساً قد امكنهم مثل ذلك فرأوا تركه ، وقالوا انما لجأت البنا ، وعادت بجوارنا فنؤمنها ولا "ترو"عها ، ولا نجور علمها ، وفعل مثل ذلك بجير الجراد ، واسمه حارثة بن حنبل من طيء ، وكان الجراد قد وقع في ارضه فبدأ بالوقوع حول حبائه ، غرج اهل الحي ليصيدو ، فركب فرسه واشرع اليهم صدر قالة ،

<sup>(</sup>١) بأ، أن الأفاني ١٠/١٠ :

كنيت أخي المذري ما كان فابه واني لأعباء النواعب همال أما استحسات مني للكارم والعمالا اذا طرحت اني لماليّ بذ"ال

<sup>(</sup>٢) ألك السحاب : دام أياماً ولم يقلم .

<sup>(</sup>٣) الأروى : جم أروية وهي أنى الوعول ٠

 <sup>(</sup>٤) للفاحس جم مَثْنعس وهو الرضع الذي تفحس التطاء التراب عنه لنسف فـــه .

<sup>(</sup>٥) الصوار : بالقم والكسر القطيم من البقر ،

 <sup>(</sup>٦) الرف القطيعة من البقر والجاعة من الغان أو من مطلق النام .

وقال ماكنت لأمكيْنكم من جاري ، وفخر بذلك قومه ، فقال هلال بن معاونة الثَّنلي :

ومنا الكريم ابو حنب الجراد الجراد الناس رجال (١) الجراد وزيد لنا ولنا حاتم غياث الورى في المنين الشداد وفعل مثله رجل من يني عبد أنه بن كلاب يقال له همام وبات بأرض خلاء ليس معه احد، فأوقد الرأ وقد كان صاد صيداً ، فلما رأى الذاب النار الماما ، وذلك من شأنه اذا رأى النار ، فلما قرب الذاب منه وهو غرامان اقبل يتمرش (١) ما يرميه همام من المظام ولا يراه ، فلما تبينه رمى اليه بقية صيده ولم يرعه ، والشأ يقول :

يا رب دئب باسل مقسدام منجرد (٣) في الليل والاظلام عاود اكل الشاء والأنسام قد شافني في الليل ذي النام في ليلة دانيسة الارزام (١) يقرش ما ألق من المظلم في ليلة دانيسة الارزام (١) مستدفئاً من لهب الفرام ترته بالقسم من طمامي ولا يخف نبلي ولا سهامي ولو آتى غيري من الأقوام من اللشام لا من الكرام الخيام

# # #

واخبرني من وتقت بصدقه عن رجل من جلتة اهل همذان ، ان التلج كثر في ضياعه حتى لجأت اليها عانات كثيرة ، فأخذها وكلاؤه ولم يحدثوا فيها حدثاً ، وكتبوا اليه بخبرها ، فكتب اليهم ان أقيموا لها قضيماً (٥٠)

 <sup>(</sup>١) الرجل : القطمة العظيمة من الجراد خاصة .
 (٢) تقر"ش الثنيء : أخلم أولا" تأولا" .

<sup>(</sup>۳) تعرض الشيء تاخلتم اولا " (س) البيدية "

<sup>(</sup>٣) المنجرد : قمير الشس .

<sup>(</sup>٤) الارزام : شدة الرعد .

<sup>(</sup>٥) التضيم: شمير الدابة.

وعلفاً الى ان ينحسر الثلج ، فاذا انحسر الثلج فخاوا سبيلها ، واحموها حتى تصل الى ابمد موضع من المهارة فغماوا ذلك .

وتلحأ ايضاً الى الانس والمارة اذا اجدبت السنة وعدمت الكلاء، وذكر هذا المني ابراهم الموصلي في قوله يرثبي اخاه اسماعيل بن حامعالمنني فقال: واني واسماعيــل يوم فراقــه لكالنمد يوم الروع فارقه النصلُّ فان اغْشَقَ قومًا بعده او ازرُهُمُ فكالوحش بدنيها من الانسُسِ الحلُّ يذكر نيك الخمير والشرة والتق وقول الخنا والحام والعام والحمل فألقاك عن منمومها متنزها وألقاك في محمودها ولك الفضل وقد زعم قوم ان هذا الشعر لمسلم بن الوليد الأ - ري. ومثله لآخر: تَخِرُّمْ(١) الدهمُ اشكالي فأفردني منهم وكنتُ راهم خيرَ جُلاَّس وصرتُ اسمبُ قوماً لا اشاكلهم والوحشُ تأسُ عند الحل بالناس واخبرني مخبر عن ابي المباس بن الداية عن المنتصم انه اوغل يوماً في الصد وحده ، فَعُمْر بقانص يصد طباءً فستداه وقال : حدثني امحِم ما رأيت في صيدك فقال : خَرْ بْقَتْ المشارع التي تردها الظباء ، فلما شمن الخربق(") صدرت عطاشًا ، ثم عادت من غد ، فانصرفت ايضًا عطاشاً ، ثم عادت في اليوم الثالث بأجمها ، فلما حهدهًا المطش رفست رؤوسها الى السهاء فأتاها النيث فما انصرفت حتى رويت وخاضت في الم وذكرت العلماء بطبائم الحيوان ان الوحش ربما أنحارت الى العمران عن مواضعها من الجبال والبر في الفصل الذي يتصل بفصل الشتاء فيستدل مذلك اهل البلدان على قوة شتاء تلك السنة وشدة برده وثلجه ، لأنهما تحس في الحيال بتغير الهواء ، وبرد شديد ، فتستدل بذلك على ما بعد ، من قوة البرد ، وتخاف الهلاك فتلجأً الى الُمارة .

<sup>(</sup>١) تخرمهم الدهر واخترمهم : التطهم واستأضام .

 <sup>(</sup>٢) الحربق : نبت كالم يغنى على آكله ولا يفتله وخربق المشارع جل فيها الحربق .

### من كان مستهتراً بالصيد من الأشراف

اسماعيل بن ابراهم النبي صلى الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقد رتب الأنصار فنصب خمسين رجلاً منهم في واد وقال الرموا يا بني اسماعيل فقد كان الوكم رامياً ، وكان اسماعيل عليه السلام مولماً بالقنص مجاً له ، متمباً نفسه فيه ، مباشراً لممل آلات الرمي ، ولقد قصده ابوه ابراهم عليه السلام زائراً لينظر اليه فلم يجده بمحلة لشنله بالقنص .

وحمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه ، وكان من النجدة على ما خصه الله عن وجل به ، حتى قبل له اسد الله ، وكان اسلامه عند منصر قه من صيد ، وعلى يده صقر ، و باه في الحديث ان حمزة كان صاحب قنص فرجع يوماً من صيده فقالت له اسرأة كانت رأت ما نال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من اذى ابي حمل : يا ابا محمارة لو رأيت ما صنع ابو الحكم اليوم بابن اخيك ، فمضى على حاله ، وهو متعلق قوسه في عنقه ، حتى اليوم بابن اخيك ، فمضى على حاله ، وهو متعلق قوسه في عنقه ، حتى دخل السجد ، فألنى ابا جهل فم « رأسه بقوسه فشجه ، ثم قال حزة : دين محمد أشهد أنه رسول الله عليه وسلم .

وعدي بن ّحاتم طيء وعنه الأحاديث المأثورة في مُحمَّرًام الصيد ومحلّله لأنه كان يكثر مسألة النبي صلى انه عليه عما ينانيه من ذلك .

وقال بمض من عُذُل في مداومة الصيد:

عدلتي على الطـــراد وقبلي حمزة من اراغة الصيد راحا كاسراً صقره عليه ظباء سانحات كني علمها الجناحا فابتنى ملة النبي وقــــد كا لن رأى فيه قبل ذاك جاحا ورمى حامة اللمين ابي جسل بقوس فشجه ايشاح (١) وعدي بن حاتم اسمح الخليق للى العيد لم يزل مرتاحا الميد همة ونشاط بنمت الجسم سحة وصلاحا ورجاء ينال فيسه مروراً حين يلقى اصابة ونجاحا

ومن خلفاء بني العباس كان أبو العباس السفاح شديد اللهج بالصيد، الشئاً ومكنهلا ، ومن اخباره انه خرج يهماً متنزها نحو الخورنق في يوم من ايام الربيع ، ومعه دهر؟؟ من أهل بيته ، وجماعة من خاصته ومواليه فبُسطله هناك ، ودعا بندائه وحضر مائدته عمومته وانو جمفر المنصور . فبينا هم كذلك يتضاحكون ويأكلون ، اذ طلع عليهم اعرابي فوقف بازائهم فسلُّم علمهم باشارة ، فأشار اليه ابو العباس فاستدناه فدنا وقرب منه ، فقال له : ادن فأصب من طعامنا فجتا على ركبتيه بعد ان سلم فأكل اكل جائع منهرم مقرور ، فلما انتهى اقبل على ابي العباس فقسال : بأبي انت وامي يا حسن الوجه ، انتسب الي" اعرفك ، فتبسم ، ثم قال : رجل من اليمن من عبد المدان ، قال : انت والله شريف ، ولكني اشرف منك ، قال ابو العباس: فانتسب الي اعرف ، قال: بيت قيس من بني عامر. قال أنو العباس : شريف ألا أنني أشرف منك ، قال : كلاً ما بنو الحرث اشرف من بني عامر الا ان تكون عارضتني في نسبك ، قال : ما عارضتك وانهم لأحد طرفي ، قال : فمشَّنْ انت ؛ قال : من بني هاشم ، قال : رهط رسول الله صلى الله عليـه ، قال : نيم قال : شريف والله الذي لا إلـَّمه الا هو ، فما قرابة ما بينك وبين هذا الملك ، يعني ابا العباس ،

 <sup>(</sup>١) الغدل أوضع والواضعة والموضعة من الشجاج التي بفت العظم فأوضعت عنه . وتيل هي التي تقدر الجاءة التي بين اللحم والعظم ، أو الشجة التي تبدي وضع العظام .

<sup>(</sup>٢) اأدم: المدد الكثير.

قال : قريبه . قال : بأي انت واي اهو الحُمْيَسْمي(١) ؛ قال : هو هو قال : فاكتم على " حديثًا أحدَّث مه عنه ، قال : أكتم عليك ، قال : رأبته وهو غُلْمَيِّم يقعد برمي في غرض بالحُميَّمة ، فيحمم بين نبله في مثل راحتي هذه ، ثم ينصرف عن غرضه ، فيمر بالطائر فيصرعه بسهمه فما يملك حتى يذبحه بسيفه ، ويقطيِّعه ويضرم له ناراً او يستمير نار مَـلَّـة قد اضرمها اهلها المدائهم فيرمي بصيده عليها ، ويرمي بطرفه اليها ائلا يعلمه احد على ما فها ، ثم يأكله نتفاً بريشه ، مع شظية من لحمه ، حق يأتي على ما فيه ما يشركه فيه عشير ولا خليل . فصاح به داود بن على : اسكت فض الله تاجذك ، انما تخاطب امير المؤمنين . فقال ابو العباس لداود : ياعم ما هذه الماشرة ؟ رجل تكلم على الأنس والانبساط ، وقد تحرم بنا ، وازمنا دمامه ، فأرعبته ، وأوهنت متنه ، وقطعت حديثه ، تكلم يا فتى ! فلما سمم ما قال داود قال : وكنت ارى في هذا الفتى امارات خير تدل على انه سيملك ما بين لابتها (٢) قال وما هي قال: اين الجانب، والصفح عن الحاهل ، والبذل النائل ، مع ممركبه الكريم ، وموضعه من النبوة ، فضحك ابو المباس حتى فحص الارض برجليه وضحك اهل يبته وامر له بألف دينار وكساه وحمله .

وركب المنصور بوماً في صدره (٢) مُشهَرَّة (١) مشمراً من ذيله ، وعلى يده بازي حتى عبر الجسر بادياً ، وانكنى فمبر الآخر راجماً ، وتهينه الناس فلها عاد واستقر به مجاسه قال الربيم : ما قال الناس في ركوب

 <sup>(</sup>۱) نسبة قداء بهذا عن أرش الشراة من أهمال عمان كان منزل
 بن الساس ،

 <sup>(</sup>٢) اللابة : الحرة من الأرض .

<sup>(</sup>٣) لعلها في صبده اليستقيم الدني .

<sup>(</sup>٤) المُشَهِّرَة : فرس مهلهل بن ريسة وذو للشهرة ابو دجانة سماك بن أوس · صحابي كانت له مشهرة اذا خرج بها يخنال بين السنين لم بيتى ولم يذر .

امير المؤمنين على هذه الحال، قال: مجبوا منها قال: انه كان لا مير المؤمنين في ذلك مذهب ، وهو انه سيأتي من ابنائنا من يحب الصيد ويتبذل فيه ، فأحببت ان يكون مني ما رأيت لهتى فعل مئله منا فاعل بعدي قال الناس: قد ركب المنصور على مثل هذه الصورة .

وكان المهدي محمد بن عبد الله مع ماكان فيه من الحذر والتحفظ والبعد من التبذل مشغوفاً بالصيد لا يكاد يُنبِيَّه (١) ، وكان مع ذلك مجدوداً فيه لا يحرم ، ذكتر ذلك بعض شعرائه في كلة قال فها :

يندو الامام اذا غسدا العدد ميمون النقيه (٣) فتؤوب ظافر رة جوا رحه واكلئه الأريه بمحالب وبراثن بدماء ما اقتنصت خمييه وسهامسه الوحوشه والطر قاصدة معييه وكأنا عرفته فانصادت الدعونه بحييسه

وكان الرشيد حظ من الصيد لاكداومة المهدي له ، واستهناره به ، وكان يرتاح له اذا حضره ارتياحاً شديداً ، حتى تحمله الأريحية على ركض فرسه ، والشد في اثر الطريدة .

اخبرني بمض ولد عبد الملك بن سالح الها بي عن اليه عن جده عن عبد الملك قال : كنت احضر مع الرشيد المارد كثيراً ، فضرت منه يوماً ومعنا حسين الخادم ، وكانت الحال بني وبينه منفرجة ، ولا يزال يتبع هفواتي ، ويغري بي الرشيد ، فأراغت الكلاب طريدة واطلقت علمها ، واعطى الرشيد فرسه عنائه وم " يشتد في طلها ولم اتبعه ، ولا زدت في عنان فري ، فرأى ذلك حسين مني فاهتماه (٣) واسرع الى الرشيد

<sup>(</sup>١) من أغب" القوم : جاءم يوماً وترك يوماً .

<sup>(</sup>٢) النس ،

<sup>(</sup>٣) أهتبل الشيء : أغتنبه .

فقال: لو زاد عبد الملك بن صالح في عنان فرسه حتى يلحق بأمير المؤمنين لم يكن بذلك من بأس فقال الرشيد : استجلنا انوعبد الرحمين ، ولم تر مساعدتنا على ما نحن فيه ، قال : قد فعل ذلك فأمسك الرشيد فضل عنانه متوقفاً على حتى قربت منه ، فعاتبني على ما انكره ، فقلت : يا امير المؤمنين المذر واضم . قال : وما هو ؟ قلت : انا على فرس لا اثنى به قال : عذر ، وامر لي بجنيبة (١) فركبتها وتسايرنا غير بسيد ، الى ان اثيرت طريدة اخرى ففيل كفيله الاول ، ولزمت حالي الأولى ، فاشتد انكاره وتلوم (٢) على " ناحقته ، نقال : اتلنا العلة فما استقبلت الزلة ، فقلت : يا امير المؤمنين اذا كنت لا اثنق ضرسي وقد بلوته ، فأنا عا لم ابْلُهُ اقل ثقة ، فقال : لا ولكن السكينة والوقار افرطا على ابي عبد الرحمن ، وكان هذا بمض ما احفظه على". وتوخيّ ابو نواس في تشبيب قصيدته التي اولميا :

ور ميت عن غرض الشباب بأفوق (٣) صخب الجلاحل في الوظيف مسدِّق(٤) حر" صنمناه لتُتُحكم كفتْه عمل الرفيقة واستلاب الا خرق(٥)

خَلق الزمان وشر آبي لم تخلق ولقد غدوت بدستبان متملتم

<sup>(</sup>١) الحنصة : الدارة .

<sup>(</sup>٢) تاوم : تكلف اللوم .

<sup>(</sup>٣) الشر"ة : الحدة . والأفوق : السهم الذي لا نصل فيه .

<sup>(</sup>٤) في المحمس أن الدستبان التناز وهو بالنارسية الدستبان : الكيس من الأدم الذي يجمله الرجل على يده تحت رحلى الصقر والسير الذي في رجلي المتر قد جم بينهما ، وهو القيد والسباق ، والجَلَاجِل جم 'جِلجُل وهو الجرس المنبر ، وصَّغَبُ : أي تسم صوت الجرس الذي علق برجليه ، والوظيف : مستدَّق الذراع والساق من الخيل ومن الابل وغيرما . والمسبَّق : ما له سباعًال وها قبدان من سير أو غيره وذلك مخصوص بالطائر .

<sup>(</sup>٠) جاء هــدا البيت في مختارات البارودي ج ٢٩/٤ والحيوان ١٨/٧ : حر" مشمناه لتحسن كمفه . . . والحر : السكريم الاصل ، ومنمناه : علمناه وأدبناه • والرنبقة : الطمة الصنبة الحسنيا .

مجاو القسسدى بمقيقتين اكتناتا مدرى سلم الحفن غير بحرق(١) التي زآبره وأخلف بزة كانت ذخبيرة صانع متنوق (٦) فكأنه متدرع دياجــة عن قالص التباان غير مسواق (١) فترى الأوز قريب خطو مشيع غرثان منبسط الشواكل بورق(٢ بِمَام حَلَيْهَا وَمَعْمَر شَاوِهِهَا عَوْنَتُفَ شَاكِي الشِّياة مَذَلِق (٥)

(١) الذرى: الملجأ وكل ما استدن به . جاء شرح مدا البيت في مختارات البارودي ان هذا البازي لم يكن وحشياً فتخاط جنناه ليستأنس فينخرقا .

(٢) الرئير : ما يملق النوب الجديد مثل ما يماو الحر" ، والمتنر"ق : المتأنق . وقد ورد البيت في الديوان :

> ألتي زآبره وأخلق بزنة كانت حياكة صالم متنوق وورد في غنارات البارودي :

> ألتے زبارته وأخلك بزاء كان حياكة صانم متنوق كا جاء في شرحه أنه أاتني ريثه التديم وآخلف ريشاً جديداً .

(٣) التُبتان كرُمتان سراويل صنير يستر المورة المناظة « Maillol » والتالمي : الثوب الذي ينكش بعد النسل . وغير مسوّق أي لا يستر ساقيه .

(٤) الغرثان : الجائم ، والشواكل جم شكل وهو الحاصرة · وفي البيت نحموض وقد ورد في مختارات البارودي والديوال :

فترى الأول 'فو يت خطم مشبع شهوان ينتشط الشواكل سوذق وشرحه : 'فوكيت تصدير فوات وهو الفرجة بين الأصبحان بقال لا جعل الله رزقه فو°ت فه ∢ . والحُـَكم بالنتح منقار الطائر . والمشيم الجري. الجنان . وينتشط : يختلس والسوذق : العبتر .

 (a) يبيام : يختار ، والمؤنف : المحد"د ، والشباة : حد" كل هر، ويقال شاكي السلاح ذو شوكة وحد" في سلاحه . والمذلئق : المحدّد . ورواية البيت في الدبوان والمحتارات: يمتام جلسّتها ويتصر شأوها عؤنف سِلب الشباة مذلق والسلب بالكم : الطويل .

حتى رفعنا قدرنا برغاميا واللحم بين مردّم وموشق (۱) فافتتحا بذكر الصيد وصفة الجارح، هزاً منه بذلك ، وبعناً من ارمحيته لما يمله من رأبه في الصيد ، وموقه من قلبه ، والرغام التراب بالفتح ومنه ارغم الله اغه اي الصقه بالتراب .

#### 50 NO 50

وكان محمد الامين اشد انهاكا في الصيد وأحرص عليه من كل من تقدمه . واكثر طرد ابي نواس معمول في جوارح محمد و ضواريه مثل قوله : فأمتع الله به الامسيرا ربي ولا ذال به مسرورا ثم كان المستمم اكثرهم محالفة للصيد ، واخفهم فيه ركاباً لتوفر همته على الفروسة وما شاكلها ، و دخل في بابها ، واكثر مباشرة ذلك بنفسه . ثم كان المستضد كالمنصم في اكثر اموره وماربه ، واشبه به من سائر [اهل] بيته وبنيه من الخلفاء لمباشرة الحرب والصيد وما اشبههما ، ولم ينفك من حرب الا الى صيد ، وكان يكن ينفك من حرب الا الى صيد ، وكان يخرج لصيد الاسد ، فيخم عليها حتى لا يبتى منها باقية ، اخبر عنه نحية ابن على ندعه قال : كان يقول كثيراً لما بنى و الثره ، التم ان بناء من ابنية الخلفاء يشبه هذا البناء او يمادله في محل او موقع ؟ اما تراني من ابنية الخلفاء يشبه هذا البناء او يمادله في محل او موقع ؟ اما تراني قاعداً على سربري ، يعرض على وزيري ، ويُساد يبن يدي صيد البر

<sup>(</sup>۱) لعلها المرزّم بدل المردم وهي القطم المجسة ، والموشق من وشق القحم قطمه وسرّته . وفير المؤلف الرغام بالتراب ولا يناسب ذلك معني البيت . وجاء في المختارات :

حتى رفعنا قدرنا برضامها والقحم بين موذّر وموشق وضر الرضاء بالحجارة لوضم بعضها فوق بعض • وللوّذر المنطرع قطماً صغير: .
ورواية الهيجال هي : حتى رفعنا قدرنا بنضائها . . . فالقحم بين موزّر وموشق

والبحر ، كأني في وسط التصيُّد . وما اشبَّه ماوقع له من ذلك الا مقبل القائل ؛

يا حبذا السفح سفح المرج والوادي وحب ذا اهله من رائع غادي "رقي فرافيره (۱) والميس (۲) واقفة والفنب والنون والملاح والحادي ولي في نحو هذا المني ، وكنا نخرج للمديد عصر في موضم يعرف بدير القصير ، منيف على فروة جبل القطم ، مطل على النيل ، فهو سهلى جبلى بحري :

فِنَّات حاوان (٤) الى النَّحَلات سلام على دير القُنْصَير(٢) وسفحه وكن مواخيري ومنتزهاتي منازل کانت لی ہوئے مآرب ومنصرفي في السفن منحدرات اذا حثمًا كان الحياد مراكى واقتنص الانسى في الظلمات فأقنص بالأسحار وحثبي عينها على كل ما بهوى النديم مؤاتي علينا وبما سيد بالشبكات والمحان بما المسكته كالابنا وساق غربر (\*) فاتر اللحظـات وكأس وابريق وناي ومزهر تملم من اعطافه الحركات كأن قضيب البان عند اهتزازه وتصحب ايام السرور حياتي هنالك تصفو لي مشارب الذي

<sup>(</sup>١) تزقي : تصيح ، والنرانير : النصانير ،

<sup>(</sup>٢) السيس : كرام الايل .

<sup>(</sup>٣) دير التصير : إني ديار مصر في طريق الصيد . هزا يأتوت في مسجم البلمان الديت الأول والثاني والثالث والسادس من هذه التصيدة لكتاجم الشامر . ونقل ذلك عن كتاب الشابشق في ديرة مصر . وقد وردت هذه التصيدة براتها في كتاب المصايد وللطارد لكتاجم ، ولا ندري كيف ادهاما صاحب كتاب البئرة .

<sup>(</sup>٤) سلوان : بلدة أرمة على متربة من القاهرة .

<sup>(</sup>a) الغرير : الحكاني الحسن ·

ولم يتأخر المكنى عن [ مثل ] مذهبه في الصيد ، الا انه كان اكثر ما يدمنه الصيد بالفهد والمثقاب ، وهماسيتما الضواري والجوارح ، ويباشر ذلك بنفسه ، وعتهما فيه ، لشدة الشغف به والارتياح اليه ، اخبرني بثله بنبك شهرام وكان خصيصاً به لمرفته بالصيد وحسن (۱) ادبه . واخبرني بثله ابو بكر محمد بن يحيى الصولي ، واخبرني من رآه بظاهر انطا كية منصرفه مع المتضد عند اخذه وصيفاً الخادم والفهد رديفه ، وقد التمسه اهلها ، للسلام عليه بعد تسليمهم على ابيه ، فوجدوه على تلك الحال غير محتمم السلام عليه بعد تسليمهم على ابيه ، فوجدوه على تلك الحال غير محتمم وانصرف عنايته الى الخيل ] (۲) وكان جمها واقتناؤها [ ومداومة ركوبها ] (۳) اكبر همه ولذته ، ولم يشغف بالصيد ذلك الشغف .

<sup>(</sup>١) في الممايد والطارد وحسن ألدرة فيــه .

<sup>(</sup>٢) هذه الريادة من المسايد والمطارد .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من المسايد والمطارد وقسد وردت فيه همانم الجلة مناغرة يمد همه والدته .

#### صفة البواشق

## وذكر ألوانها وشياتها وأوزانها وصفة الفاره منها

فالاحمر الاسود الظهر جيد صبور على الكد ، والاحمر الظهر والبطن رخو مالة جلد ، والاخضر العريض القطب (١) صلب على المواكب ، ومنها الاخضر المبردي الذي يشبه لون البزاة ، ومنها الاصفر ، واكثر ما رأيناه من اوزانها مائة والاثون درهما واقله خمسة وتسون درهما ، وما رأينا منها كبيراً فارها (٢) والفاره منها الاوسط ، وهو اقره ما رأيناه ولمبنا به ، ولم نصف ما للناس ، وانما وصفنا ما عندنا وفي ملكنا وصفنا ما عندنا وفي ملكنا

<sup>(</sup>١) مكذا في الاصل ولمله (التعب) -

 <sup>(</sup>۲) الغاره : النشيط الخنيف ،

في ضراءة الباشق وفراهته ، وما يصيد من الطرائد المعجزة التي هي من صيد البازى ، وذكر علاجات البواشق وعلمها وما خلص منها من العلل وأنجب ، وذكر القرنصة وذكر ماماش عندي منها بالقاهرة حرسها الله ، وذكر ما تحتاج اليه في القرنصة من الخدمة ، وذكر السبب الذي استحقت عندي به التقدمية على البزاة إذ كان مؤلفو السكت يقدمون البازي على سائر الجوارح

## صفة ضراءة الباشق وهو وحشي

محتاج الباشق الى ان يكون على بد رفيق من البيازرة يعرف ما يدمل به ، وهو ان نخيط عينيه الى ان يكاب على الطع ، ومقدار ذلك سبمة الم ، ومنها ما يكون كلبه على الطع في أكثر من هذه المدة واقل منها ، لانها لبست بطبع واحد ، ولتكن حمولته في موضع منفرد حتى بهدى ، غاذا هدي على المد ، وكلب كلباً ناماً كاملاً على الطع ، فانتحه واطعمه في بيت خال ، فاذا كان وقت تعبيره (١١) وعبر ، فاجعله في قباء (١١) واتركم في قباء (١١) وتركم في قباء (١١) وتركم في الرفق ، كان وثوباً خشيت ان ينجلع منه ، فاردده الى القباء ، والزم به الرفق ، كا

<sup>(</sup>١) عبر الطبر : زجرها .

<sup>(</sup>٢) ثوب يلبس نوق الثياب .

وصيناك ، فانك تأمن عليه ان ينخلع ، وان تخرج فخذاه ، ثم لا تزال على ذلك الى ان تجرَّده ، فاذا بلغ التجريد فاركب به الدابة واستجيئه المها مراراً كثيرة من النخل والارض وسائر المواضع ، فاذا لم ببق عليك من اجابته شيء على ما وصفنا ، فخذ له من طير المــاء الفرافير ولقفه ايلها . فاذا لقفها فخذ واحدة وخيط عينها بريشة من جناحهـا وطيّرها ، فاذا اخذها وعرفها ، فأقيد غلاماً في خليج ، ومعه فرفورة . وليكن الفلام مستترًا عنك وانت على حافة الخليج راكب ، والباشق على مدك، والطبل بين مديك ، وتقدم الى من معه الفرفورة ان يطيرها عند نقرك الطلل ، ثم انقر الطبل فاذا طيرها واخذها الباشق فاذبحها في كفه ، واشبعه علمها ، فاذا عملت به ذلك مراراً وأخذها ، ولم يقف عنها ، فاركب إلى الصحراء وممك الباشق ، ولتكن ممك طيرة ماه ، وانظر موضعاً فيه طير ماه ، فأرسل الباشق علمها ، فاذا صاد فأشبعه ، وان لم يحسن علمها فأخرج له طبرة الماء التي ممك ، وارمها له واذبحها في رجله ، واشبعه علمها ، فانك اذا عملت به ذلك مرة او مرتين ، صاد عشيئة الله ، فاذا صاد فأشبعه ، فاذا اشبعته اربعاً او خمس مرار ، فصر به الى الماء ، واطلب ما توسط من طير الماء ، فان صاد فأشبعه وعد به في اليوم الثاني ، وانتظر به العشية ، واطلب به ماكبر من طبير الماء مثل الاخضر وانتاه ، ومثل المذنَّت وانثاه ، والدراج (١) وانثاه ، فانه يصيد بمون الله ، فاذا بلنت مه الى ذلك فما يتي عليك من ضراءته شيء . وهذه صفة الضراءة على طير الماء . فاذا فرغ طير الماء وكان آخر السنة ، وكان الباشق فرخًا ، واحببت قرنصته ، فافعل ، وان احببت ان تطلب به الحام ويصيده تسليقاً

<sup>(</sup>١) في الاسل: (الدرح) بدون تنط والدراج والدراجة ضرب من الطبي للذكر والانق و وزاد الدميري أنه أسود باطن الجاحد وظاهرها أغبر على خلفة القطا الا أنه ألطف .

فاعمد الى حمام فاشدد رجله بطائوالة (١) وأقمه على حائط قصير وكن محت الحائط ، وعلى بدك الباشق ، وامر غلامك بجر الخيط الذي في رجل الحام ليتحرك فيراه الباشق ، فاذا نظره الباشق فأرسله عليه ، فإذا أخذه فأسبه عليه ، ثم تقاله من ذلك الحائط الى ما هو اعلى منه فليلا ، وتقله من حائط الى آخر ، وكل اخذ حماماً فاذبحه في كفه وأشبه منه ، فإنك اذا فعلت ذلك به ورأى حماماً على حائط واثبه ، ولا ترسله على حمام وقم في الارض ، فإن ذلك فيسده ولا سيا اذا كان التسليق مفرداً ، منها واحداً واكسره له ، وبادر بقص خاليه ، وخزم منفاره ، لثلا منها واحداً واكسره له ، وبادر بقص خاليه ، وخزم منفاره ، لثلا ينقد الباشق واشبعه عليه واطلب به النربان ، وليكن ممك غراب في الحريطة ، فإن صاد شيئاً فأشبعه عليه واطلب به النربان ، وليكن ممك غراب في الحريطة ، فإن صاد شيئاً فأشبعه عليه ، وان احسن عليه فاذيم النراب الذي ممك في رجليه ، واعمل على ما وصفناه ، فإنه يصيد ان شاء اقة .

وزعم اللشَّمَّاب ان الباشق ما يصيد النراب بكسيرة وقد كسرنا له مراراً كثيرة ، وصاد النربان بالكسائر ، ولم نصف الا ما صدنا به على ايدينا مراراً كثيرة ، وكان لولانا صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنائه الاكرمين .

ولقد رأيت له وانا ممه صلى الله عليه في الموكب في سنة ثمان وسبمين وثلثائة ثلاثة عدم باشقاً تصيد كلها الفربان السود والبقع والبيضانيات والمكاحل ، وهذا عظم لم يسمع عثله .

 <sup>(</sup>١) الطوية والطورال والطيل: حمل يشد به تائمة الدابة أو تشد وتممك طرفه.

<sup>(</sup>٢) قرنس خلال البازي : اقتناه العميد -

#### ذكر الضراءة

## على البيضاني والمكحَّل(١)

اذا اردت ان يصد الباشق البيضائي والمكحل فاعمد الى بيضائي او مكحل واشبه عليه ، فإن اعوزك البيضائي فاكسر له على حمام ابيض فإذا اخذه اخذا حيداً ، وأحكم ذلك مراراً ، فاخرج به الى الصحرا ، وليكن ممك في الخريطة بيضائي او مكحل ، فإن صاد شيئاً فأشبه عليه ، وإن احسن فارم له الذي ممك واشبه عليه ، فإنه يصيد بعد إن تطوال روحك عليه قللا إن شاء الله .

وقد رأيت من فراهة البواشق مالم ارا منله قط ، فمنها باشق احمر كبير ما رأيت مثله قط ، ولا مثل ما جمع من الطرائد ، وذلك انه صاد في سنته مالم يكن من صيد البواشق ، ولا صاده قبله باشق ، وبسيد ان يصيده باشق بعده ، لانه صاد اول سنته انق الاخضر ، وما كان خرج قبل ذلك الى السحراء ، وثمّى بالاخضر الذكر ، ووزناه بسد اخراج قلبه فوجدا فيه ، الائة ارطال ونصف ، وهو اكبر اخضر رأيناه ، وفيها ما يكون اقل من ذلك ، ولم بنى من طير الماء ثيء الاساده مم صاد في سنته بعد ذلك الموكب بيضائياً وكان يتجاوز السفة في حسنه ،

<sup>(</sup>١) الكحلاء طائر: من النشيئل دهماء كملاء السينين تمرنها بتكحيلها وهي ممظم الهوزنة والجمع للكسل والكمعلاوات هذا ما رواه في الثناج (والهودل كجوهر طائر) وزاد في المشمس ال الكملاء بعظم المودنة ( وهي طائرة من الدخل صغيرة بصغر الثنيرة صغيرة الومكي قصيرة المنتى والرجابين) والدخل كله على حذاء واحد قصيرة المنتى والرجابين) والدخل كله على حذاء

وصاد الغربان السود وصاد بمد ذلك طلقاً لم ير مثله قط ولا مميم به .

وذلك اتا ركبنا الى الجيزة فانهينا الى موضع يعرف بكُوم الله ، وفيه بركة كبيرة ، وفيه الخيرة الدين ، فأرسلت عليها الشواهين ، وتكنتي (٢) بعض من كان ممنا ، وكان على بده شاهين له ، فرَعق علينا صاحب الشاهين فأمرت ان تعلير النثر " ، فإزت بي واحدة عراضاً في المباه ، فرميته عليها وزعقت حتى ابصره كل من حضر الموكب فسادها ، وكان بين المكان الذي ارسل عليها ، والمكان الذي ذبحت في كفه نحو اربعائة ذراع ، فأشبع عليها وقريق وعلا امره على الفتر"

ومن فثر"ه البواشق الاثة لم يسمع بمثلها قط ولا رؤي ، قُـرنمست عند مولانا صلى الله عليه ، فواحد له اربع سنين ، واثنان لها من المدة دون ذلك ، فمنها واحد يصيد الخضر والغربان السود والبُقع ما تغير عن فراهة على ما وصفنا من ذكره ، واثنان يصيدان الغربان السود والبقع في الشتاء والصيف جميعاً ، وهذا عظم لان الغراب الحا يصاد آخر السنة عند هياجه وهو وقت الراجع ، والمصريون يسمون ذلك الشهر امشير، وهذا ما لم يسمع بمثله في صيد البواشق ، لا في كتاب ولا من انسان .

وكان لنا باشق وحشي فكسرنا له النراب الى ان اتجه عليه ، وخرجنا به الى الصحراء ، فكان اول طلقه غراباً ابقع فوق حائط ، وهذا عظم من باشق يصيد ابتداء غراباً فوق حائط ، ولم ار مثله الا باشقاً كان لمولانا صلوات الله عليه ، فأنه امرني في بمض اللياني أن اشبعه وشنل هو صلى الله عليه بطير الماء عنه ، فأخذته ورجت ، لأطلب به

<sup>(</sup>١) النرّ بالفم : طير في المأء .

۲) تکن : استتر .

الغربان البقع ، فأصبت واحداً على حائط بستان قائماً ، فرميته عليه فصاده ، بعد ان عمل عليه ما لا تسله الاجلام (١) بالفقاق (٢) من المراوغة وحسن الطلق . وما رأيت قط افره منه على الغربان البقع ، وكان ذلك عند مغيب الشمس وقد ذكرنا كيف يُنضرى من اول الوقت الذي يؤخذ فيه الى ان بلغ الى هذا المبلغ .

وانه كان لنا باشق يعرف بباشق ابن حوفيه ، وكان يكون على مد امير المؤمنين صلى الله عليه ، وهو يتحدث في موكبه ، فكان بعض البيازرة يصيح وقد طار طير الما ، اعني الفرافير ، فيرمي بالباشق ، وما هو مستو الارسال ، فيصد مما ابداً في الساء حتى محملها ، وهذا ما لم ير مثله قط على الفرافير .

ومن اطلاقه المدجزة ان مولانا صلى الله عليه رأى الله و فرافير في بركة فأراها الباشق ثم ستره عنها ، وانزله بعد ذلك فجاء الباشق فوقف على الارض لما ضلت منه ، فقال صلى الله عليه أريكم شيئًا مليجًا ، وضربنا العلمول فقلع الباشق رجله من الارض ، وصاد منها واحدة ، وهذا ما لم أرّ مثله الا من باشق كان في يصيد البيضائيات ، بعد أن حكم اللائمًّا ب انه لا يحيي منه شيء ، فلما كان في بعض الايام تعذر علي البيضائي فأرسلته على طير الماء فلم يصد منها شيئًا ، ووقف على نخلة تحتها بركة فها ماه ، عن طير الماء فلم يصد منها شيئًا ، ووقف على نخلة تحتها بركة فها ماه ، من الساء ، ليقع في البركة مدلاً والارجل ، فلما رآها الباشق تطلب من الساء ، ليقع في البركة مدلاً والعرب دعله فساد منها اناة المبلق تطلب ال على هذه الحال طمع فيا ، وقلع رجله فساد منها اناة المبلق قبل ان تصل الى الارض . وهذا ما لم ارّ مثله ولا سمت .

 <sup>(</sup>١) ألجئته : طائر من الجوارح وفي الدميري اليؤيو، نوع من الصنور .
 (٢) النناق : طائر .

ونحن نذكر ما يكون من التيائها (١) وعلاجاتها وكل ما يعرض من اسقامها ونشرحه مبيَّنًا حتى نأتي به مثل الاول من احبار صحبًا والم سلامنها . وقد كان عندي باشق حو"ام ، ايُّ وقت اخطأ حام فلقت بالحو"ام ، وكان على الخذف ٣٠ فارها وعلى البلق ، ثم آل امره الى ان خرجت به يوماً الى الصيد وكان في بركة شاهموك (٣) لطيف ، فأربته إياه وسترته عنه ورميت له عليه ، وضربت له الطبل فقام الى الساء فحمله ، فذبحته في كفه ودمت على الصبيد به ، فصاد في ذلك اليوم الى آخر النهار اربع بيضانيّات ومكحّاً وأبلق من طير الماء ، فأنسيته ماكان قد الغه من الحومان حتى انه كان اذا اخطأ استقر في الارض . وذلك انني بطلته سنة كاملة حتى أنسي ذلك ، وكان اذا أخطأ وقعد في الارض اشبعته . فألف ذلك ونسي عادته الاولى . ومن ههنا قدمت البواشق على البزاة . وكان عندي باشق يصيد المجاج وهو من صيد الشاهين ، فما كانت هذه منزلته في الصيد على لطافته ، كيف يتقدم عليه شيء من الجوارح . ولقد رأيت باشقاً احمر صاد جنعاة [كذا] ولم ارَ غيره صادهـــا ولا رأيته صاد غيرها ، وهذه منزلة للباشق عظيمة . وكان عندي باشق اسمه مدلل ، قرنصته عندي سنة فلم يخرج نقياً ، وصاد في السنة صيداً ايس بالطائل ، ودخل القرنصة . وكاد ان يكون في السنة الثانية مثل

<sup>(</sup>١) أغتلاطها بقال الناث مراجه أي تغيرت صعته .

 <sup>(</sup>۲) الحذف : ري الحصيات الصنار وحمى الحذف ما يرى بين السباية والابهام من الحمى · نها، يلائم مدا الممنى ما بقصده المؤانف ام ان كلة الحذف محرفة من كلة اخرى ?

<sup>(</sup>٣) في الخصم : ان الاوز شروب كثيرة وأجناس ، وطير للاء اكثر من مثني لون زعموا ، والدرب لا تمرف اكثرها ، والشاهمرجات ايشاً شروب وألوان ورعمه في حياة الجيوان «الشامرك » وقائل انه الفتى من الدجاج قبل ان بينس بأيام فلائل معرب «الشاء مرغ » ومعناه علك الطير .

المقدم ذكرها حتى اليّنت عليه بدهن المقود والشيرج العاري ، فلما اطم ما وصفنا من العلاج ولان عليه بدنه 'نتف منه بدنه وذنبه ، واطم المصافير والحمّاليف الطرية ، ومن البشتازك (۱) وممه شيء من الدهن المذكور ، غوج نقياً حسناً ، وكان افره من كل باشق 'قرنص معه في بيته ، وكان من الفراهة على طير الماء بما لم يكن غيره ، وصاد النربان السود وكان تضرب له الطبول كما يعمل به على طير الماء ، فلا يرجع عنها ، ولم اره قط رجع عن طريدة يرسل علمها واقام على ماذكر أه سنين مبتى الفراهة وعن نذكر ما نعرفه من البواشق الفره وما حرى مجراها ان شاء الله الله والمنه الله والما والها عرى مجراها ان شاء الله .

ولقد كان عندي باشق فاره على كل طريدة ، وذلك أنه كان يصيد من البحريات الحر ، وتسمى السقرون ، ثلاثة وما اساب من قليل وكثير على مقدار ما يستوي له صاده ، وكان موكباً (٢٧ من فراهته وأول ما صاد عندي الغراب الاسود بكسيرة ، ثم بعد ذلك كنت اقف على كوم عين شمس و "تعلير" من الركم الغر" ، فأرسله عليها فلا يرجع عنها ، سنين القرنصة ، فأس سنين القرنصة ، فأسابته في السنة الخامسة في وسط القرنصة علة لا يعرف لها علاج ، تسمى الله "إلى م في حلقه عنم ما يدخل فيه وما يخرج منه ، في المقدر على القاء الربح (٣٠ حتى عوت ولم يلبث العلير اكثر من بكرة ولا يقدر على المنة الى بكرة ، ثم انه مات في المدة التي ذكر ناها الى عشية الى بكرة ، ثم انه مات في المدة التي ذكر ناها الى عشية او من عشية الى بكرة ، ثم انه مات في المدة التي ذكر ناها بسير

 <sup>(</sup>١) تىرىف البشتازك يأتى به المؤلف بىد صنعات وهي على الاكثر ما يطلق على ضلع الحروف ، قال : والبشتازك هو الذي يكون في آخر الاضلاع من داخل الحل لا ما يكون على ظهره ويسمى الكاذك .

<sup>(</sup>۲) ارک العائر : تها العابران او ضرب بجناحیه .

 <sup>(</sup>٣) رميح الطائر : ألتي ذرته ·

فاذا دخلت الى جارحك في القرنسة ، ورأيت وجهه محولا الى الحائط وادرته اليك ، وخليّته فرجع الى الحائط ، وعملت به ذلك مراراً ، فل يزدك على هروبه من وجهك الى الحائط ، فما فيه ثبيء من الملاج فلا تشغل نفسك به .

ولقد اصاب عندي كثيراً من الجوارح هذه العلة ، ألها عرف لها علاج ، ولقد اصابت هذه العلة عندنا باشقاً احمر فرجونا ان يكون له في شق حلقه البر ، فشققناه من خارجه برأس ميثمنع عند الاياس منه فلم ينفعه ذلك ، ولم يلبث حتى مات ، وما رأينا هذه العلة في غير القرنصة قط ، ثم انقطت منذ سنين ، ولم نرها بعد ما قدمنا ذكره ، ولا سممنا من يقول إنه راى مثلها قط ، ولا سمع بها ، ولا يدري اي شيء هي .

واصعب ما رأيناه من علل القرنصة قد شرحناه ، ونحن نشرح مايحتاج الميه أالجارح من الرفق في القرنصة ونذكر علاجه السالم والقاتل .

# صفة علاج القرنصة وذكر ما محتاج اليه متن آلنُّها

اذا كان الباشق فرخًا وخرج عند طير الماء واردت ان تميد به الماني(١) فافعل ، فاذا فرغ من الماني فاطلب به الابرجة وصد به الحام وان كنت تقدر على الخروج الى موضع الدُرُّاج فاطلب به فراخ الدراج. والكسيرة مُ التي تكسرها له حتى يصيد فراخ الدر "اج ان تأخذ الاثة شفانين (٢) او اربعة وتخيط أعينها وتطعرها له وتشبعه علمها ، تفعل ذلك ثلاث مرار او اربعاً ، واطاب به بمد ذلك فراخ الدراج ، ولا خارقك البُّرود ، وصفته ان تأخذ وزن دره طباشیر ، ودره بزر قناه ، ودره بزر خیار ، ودره بزر قرع ، ودره ورد یابس ، ودره طین رومی ، ودانق کافور ، وقشر مایصلح ان نقشر ودقه دقاً ناعماً ، وانخله في حرقة حرىر ، واستخرج لعاب السفرجل ، واعجن له الجميع ، واصلحه فتثلا صفارًا ، وتكون ملك في الصيف في سفرك ، فاذا خشيت على جارحك الحر" فحذ نصف فتيلة واطممه الإها ، فأذا بتى باشقك على خمسة وخمسة فأجمله في بيت نظيف مكنوس مرشوش واشدده بعد ان تبراد عنه بعد رجوعك من المقام ، ولا تنس ما ذكرتاء لك فاذا مضت له جمة فأطمعه العصفور والمخلف الصغير والبشتازك جمعة . واجمل الماء عنده في كل يومين مرة ، وارفق به ، فاذا يتي على ثلاثة وثلاثة فأمسكه وانتف مدنه وذنبه ، ولا تمرّس جناحيه ، فاذا فرغت من نتفه فانفخ عليه الماء من فيك حتى ببتل ، واشدده واجمل طُسمه

<sup>(</sup>١) الماني كعباري : طائر يقال له السبن في الشام .

<sup>(</sup>٢) الشنانين : جمع يشنين رهو أوع من الحام ويسونه إليام ٠

ذلك اليوم نصف طع من بشتمازك ، بسبب التعب الذي لحقه مع شيء من دهن المقود . بمد ان يكون في يبتك عميل . فانه يبرأ بمد انني عشر نومًا ويكون سالمًا في نفسه ان شاء الله .

وهذا باب بحر"ب سالم في خدمة القرنصة (٢) ونحن نصف غيره من ابواب السلامة بما لايمرفه الناس وتنصف مما تممله المتسو"قة الذين يرمدون به السوق ، وهو من المائم (٢) الفاتلة للجوارح ، وما فها خير فتوصف . ولكن لا بد من صفتها حتى يعلم أنا قد عرفناها ولم تحف علينا ، ونتُشكر بعد ذلك على تحذيرنا من استمالها ونحن نذكرها ، وينبني الا يكون نتف الباشق الا للفرخ وحده والمقرنص ينتف ذنبه .

وقد أطم الناس لم القنفذ للقرنصات ، على شريطة نحن نذكرها ، وهو ان تعمد الى القنفذ فتذبحه وتخلص شحمه من اللحم ، فاذا خلص لك اللحم الاحمر ، فاعمد الى الباشق واطمعه منه اقل من نصف طمعه ، ولا تاذمه الح دائماً ، بل ليكن مرة في عشرة المام . ومن طم القرنصة المنا المبروع في كل جمة مرتين فأنه سالم بحرب وهو مع الرفق مبارك سالم . والذي هو اكله دهن القرطم ودهن الجوز ، والمندد التي تكون في رقبة الشاة اذا ذبحت فانها تؤخذ وتجفف وتدق وتطم للباشق ، وهذا اذا اطم الباشق منه شيئاً خرج في غالم الجسن ، وعند التحريك يندم صاحبه ، ودهن القرطم والجوز اصلح من الندد ، والكل ردي على من يريد ان يلمب باشقه ، واما الصماوك فهو حيد له وحده .

ومتى رأيت الباشق نثباً ماعليه غريبة فاحذر منه . وقسد ذكرنا ما فيـه كفاية .

<sup>(</sup>١) التمرنسة : اقتناء البزاء للاصطياد وقد مي .

<sup>(</sup>٢) ضرب من الطبر جميع ممامة كالجماف وهو الطبر الابابيل (حياة الحيوال).

والزنبور الاحمر اليابس ردي على الباشق ، وهو بدق ويطم له على ما ذكرناه ، وكذلك السمك الطويل الذي يسمى الانكليس ، يقطع من ناحية الذنب اربع اصابع ومن ناحية رأسه مثل ذلك ، ويجفف بافيه ومدق ناحيا وينتخل في خرقة حرير ، ثم يجمل في قارورة ويطم منه الباشق في كل جمة وزن خمس حبات فان (١) صاحبه يسبق حد الجوارح بخروجه من القرنصة ، ومن ثم يسبق الى الموت ، فتلك فرحة لم تم لصاحبها . وقد ذكرنا الجيد والردي ، في كتابنا هذا ولم نُبنَقُ شيئًا حتى ذكرناه ورعا قرّ الباشق في القرنصة وذلك من دم ردي ، في جناح الباشق ويما اله يضر عصبه منه ثي، ونحن ذكرده الم شاه الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ناته .

# ذُكُر علاج القرح

# في جناح الباشق وكيف يخرج

"تعد" له "سكر و جة (١) فيها حل" جيد وملح جريش ، وتخرج له دهن البيض ، واطلب من خشب الداذين (٣) ما يكون كثير الدهن ، وحناً ع مدقوقاً وانحت له من الخشب او اداً دفاقاً صناراً واعمد الى سكر جة فاجمل ذلك فيها ، واجلس انت ومن يمسكه ممك وانظر مكان الاختناق في جناحه فاضربه بابرة . في المكان بعينه ، حتى يخرج منه اللم الرديء ، وان كان فوق الجناح او تحته لها يضره ثي، ، فاذا خرج لك ذلك اللم فحكه باللمح والخل حتى يصير ابيض ، واغرز مكان كل ريشة وتداً من الخشب الذي في دهن البيض ، وكيس في مكان ضربته بالابرة الحناء وتفقد مكا نكل خرج ما الناقد وقع من الاوتاد شيء فاغسه في دهن البيض ، واردده في مكانه ، وسن" ما كان قدماً به ، فانه نافع في دهن البيض ، واردده في مكانه ، وسن" ما كان قدماً به ، فانه نافع بحرب ، فاذا كان بعد اربيين يوماً خرج باذن الله .

وان كان قد عمي عليك في ذبه شيء من ريشه ، فاعمد الى المنقاش واقلع ماكان مكسوراً من ذبه ، واعمل وتداً في المكان ، فانه يخرج ولا يبقى عليه شيء ، ومتى بقيت عليه الى ان يتم اثنا عشر يوماً ورمى بها ففقشه فانك تمجد الريشة قد خرجت واستغنى عن المالجة .

وهذا علاج البواشق للقرح ونحن نشرح في قرح البزاة غير هسذا الملاج والجميع نافع لسائر الجوارح .

<sup>(</sup>١) السكرجة : المبعنة .

<sup>(</sup>٢) لم تجد هذا الاسم في المواجم .

وقد رأينا ما يكون في القرنصة سميناً فلا يلتي ريشه ، وهذا شيء ما يقع عليه كل احد ، وقد رأينا باشقاً ناقصاً لا يلتي ريشه وفيه سبب مليح ، ونحن نذكر ذلك اجمع في كتابنا هذا ، فأما السمين فانك انه يكون شحاً منه على ريشه ومنها ما اذا كان سميناً ولم يلتى فاحمله في السحر عشرة ايلم واطرحه فانه يلتي ان شاء الله عيناً ولم يلتى فاضمله في السحر عشرة ايلم واطرحه فانه يلتي ان شاء الله يلتي ريشه ولا يبتى عليه غربية ، وقد رأيت ما يصبيه في القرنصة الحر فلا يلتي ريشه ، ودواؤه قريب مجرب ، وهو ان تأخذ من البطيخ البر اليه واحدة ، فتةو ر رأسها ثم تقبضه وغلا زهركه ثلاثة ايلم ولا تبالي ان واحدة ، فتةو ر رأسها ثم تقبضه وغلا زهركه ثلاثة ايلم ولا تبالي ان يرده وأمسك عليه شاهد النظهر ، وديكن نصف طعمه من بشتمازك خروف ، ولا يكن من ماعن ، «نه والسبب في رده انه زفير .

ومما نما لجه به في الحر ايضاً وهو باب لطيف ان تمنمه الما الاثرود ثم تأخذ بطيخة فتصر ما تما وتصفيه بنريال شمر ، وتأخذ من البرود المقدم ذكره في هذا الكتاب خمس فتائل ، فتدتما وتطرحها في ذلك الماء وتقدمه اليه ، فإنه ساعة برى الماء ينزل اليه ويشرب منه فاعمل به ذلك الاثم فأبم فائد كلا من مسكر مصري مدقوق ، أيام فأجمل له في سككر جمة ابن ضأن ، مع قليل من سكر مصري مدقوق ، واجعل عليه يسيراً من دهن البنفسج ، واطعمه المشتهزك سخناً ومين ، فأنه مانك مبارك ، فإذا صلح فاعمد الم المصفور الطري فأطمه منه عشرين يوماً ، فإن سلح على المسفور فائز منه وان لم ينجب عليه فاتقله الى ما تقوله من المطم وهو الشفنين عشرة ايام فإنه يصلح عليه ، وقد علمنا ان الشفنين ضار ولكنه لا يضره لما قد تقدم من المبرود ، وقد بلمننا عن طبيب انه عالج من اسهال بما يسهل فقطم الاسهال ، وقد وصفنا جميم ما المكن ، وهو بحرّب

#### سفة علاج الدود

يؤخذ عود آس فيلف عليه قطن جديد ويقبض الباشق وبدخل في ذهركه ويلف عليه قليلا وبرفق به ، فانه أذا كان من فوق خرج ، ويؤخذ ايضًا ريشة فتلطخ عسلا وتدخل في زهركه فانه نافع مبارك . وهذا العلاج ينفع اذا كان في اعلاء ، فان كان من اسفل فقد ذكرناه في علاج البزاة ، وهما مختلفان ، ذاك ينفع من اسفل ، وهذا ينفع من فوق ، ومَا نَبِتَى شَيْئًا مَا حَرَبُناهُ الا وَنَذَكُرُهُ . وَلَمْنَا مَمْنَ مُحْمُو كَتَابُهُ مَا لَيْسَ بصحيح ولا يحتاج اليه ، ولا نرمد الكثرة . ونحن ذاكرون باقي العلاجات التي لم نذكرُهَا في هذا البابُ في علاجِ البازي وقرنصته التي تأتي بعد هذا . وما نفع البازي من العلاج فاليسير منه علاج الباشق ، وما بينهما خلف غير القلة والكثرة ، لان البازي محتمل الكثير لكبره . والباشق يكفيه القليل لصغره . واما السبب الذي لا على الباشق على البازي فهو لائن البازي ثلاثة ارطال ونصف بالمندادي وأقله ثلاثة ارطال ، ووزن الباشق خمسة وتسعون درهماً وقليل من البواشق وهو اكبر ما رأيناء وزنه ماثة وثلاثون درهماً وهو يصيد من الطرائد ما هو بقدر البازي وهو الاخضر ووزنه ثلاثة ارطال ونعيف ، ويصيد النراب الابقم ، ووزنه رطل ونصف وله سلاح اعظم من سلاح الباشق. واطول، وهو اطول فحذين من الباشق واشد بدناً وأولا انه يشتغل بالهروب اذا ارسل عليه الباشق لما صاده باشق ابدًا ، وانما بهربه يتمكن منه الباشق لانه خبيث ملعون .

وقد حكي عن النراب ان اباه قال له ؛ اذا رأيت انساناً يتطامن الى الارض فاعلم انه يريد ان يأخذ حجراً فيرميك به فطير ، فقال له ابنه : فأن كان الحجر في كمه كيف نصل ؟ ولم يقل الفراب هذا ، ولكنه مثل يُضرب لخبث الغراب ولمنته .

ووزن الغراب الاسود رطل وربع وربما زاد ونقص وهذ. الاوزان من هذه الطرائد انما هي بعد ذبحها واخراج قلوبها .

# في صفة البزاة وذكر شياتهـــا(١) والوانهــا واوزانها وضراءتها والحوادث التي تحدث لها وعلاجاتها وما تحتاج اليه من الخدســة في فرنصتها

صفة شياتها الاسبهرج، والاصفر، والاحمر الديز (؟) ومنها ما يكون الخضر عريض القصب (٢) مثل شيات البواشق، ومنها الابيض الشديد البياض، ولم تر ببلانا منها غسير اثنين اعداها ملك الروم الى مولانا امير المؤمنين صاوات الله عليه .

#### ذكر اوزائها

ثلاثة ارطال ونصف وثلاثة ارطال بالبنداديوفها ما يزيد وينقص على ما ذكرناه لكبره وصغره .

<sup>(</sup>١) علاماتها ،

 <sup>(</sup>٢) في الاصل الثملب وهي الثمب عروق الجناح وعظامها

#### صفة ضراءة البازي

اذا وقع البازي الى الصياد فسبيله ان مخيط عينيه ، ويأخذه البازيار فيسبِّقه (١) ويفسل(٢) جناحه و محمله على هده ستة ايام الى أن يكاب على الطشم فاذا كلب على الطع شرَّقه ، وقعد مه في السَّوق عند العشاء ، وليُطلُ القعود ليسمع وقع الحافر الى ان بمضى من الليل ثلاث ساعات او نحوها ثم برده الى بيته ويمود به مع الاذان الاول الى السوق ، فيجلس به وهو مشر"ق فاذا تكامل كلبه ، فاعمد الى عينيه عند المشاء فافتحهما ، ولا تزله عن مدك الى ان عضي من الليل ست ساعات ، فينتذ تقوم به الى البيت وتشدُّه ، فاذا كان الاذان الاول فاحمله على مدك الى ان تصبح ولا تتراءى لك الوحوه ، فانه اذا رأى المار" والحائي قبل ان يأنس اضطرب على مدك ، وخذ شقة من حمام فأطممه منها ما اكل ، فاذا تم كلبه على الطبم فخذ له الحام واجله في طوالة وارمه له ، فاذا اخذه فاذيحه في كفه ، واطممه منه ما اكل ، فاذا عملت به ما رسمناه واخذه ، فاركب الدابة ، وليكن معك آخر راكبًا ، ومعه حمام وطيوالة ، واشدد البازي في الطوالة ، وامدده الى قدام وادعه اليك، فان جاءك فاذبح في كفه وأشبعه مكانه، فاذا عملت مه ذلك ثلاثة أيام وجاءك كما تربد ، فلقفه في اليوم الرابع الحمام ، فاذا اخذه فاذبحه في كفه ، وشق منه شقة واركب الدامة ، وصح به اليك مرة ومرتين، فاذا جاءك فأشبعه، وافعل ذلك به مراراً، فاذا صار بحيثك ولا يتأخر فجرده من سباقيه ولقفه ، فاذا جاءك فأشبعه ، ولا ترد منه غير ما عمله الى غد ، فاستجبه الى الداية فاذا جامك من النحل وغير النحل (كذا)

<sup>(</sup>١) سَبَّق الطائر : التي السبانين في رجليه والسِباق النيد .

<sup>(</sup>٢) لملها ينل أي يتبد .

ووثقت به فألزمه الركوب في السحر ، والطم في النيط ، وما شاكل ذلك وكن مارًا وراجمـــاً بين الناس فاذا مدأ وأردت ضراءته على طير الماء فاعمد الى طيرة ماء من البلق فخذها ممك في الخريطة، واخرج الى المحراء ، واشددها في الطوالة وحركها ، ليراها البازي ودعه منتها ، مُم خذها واسترها عنه ، فأذا كاب على طلها فارمها له ، فأذا اخذها فاذبحها في كفه ، وخليِّه ينتفها ، فاذا شبع من نتفها فأخرج له قلمها ، ومن الحمام ما يكفيه ، فاذا كان غد ذلك اليوم ، فاخرج به ولتكن معك طيرة ماء وأره اياها ، فاذا رآها في مدلة فخذ جناحها وارمها الى فوق ، فاذا اخذها فاعمل به في غد ذلك اليوم مثل عملك به في امسه ، فاذا اخذها فكن من غد في سترة ، وأعط انساناً طيرة ماه ، ومنر". ان يقف في خليج فيه ماء ، وايكن مستتراً عنك ، وليكن الطبل معك ، وأجمل الملامة بينك وبينه ان يُطير ماممه اذا انت سملت ، فاذا فعل فانقر في إثره الطبل ، فإذا اخدها اخذاً حيداً ، وكما اخذ اشبعته فأخرج الى النبط به ، واطلب ساقية اطيفة وارسله على طير الماء فانه يصيد ان شاء الله . فان صاد فأشبمه وان اخطأ فارم في كفه واذبح في رجليه واشبمه ، فانه يصيد غد يومه فاذا صاد وشبع خمساً او ست شبّمات فانه بدأ بالكبار من الارانب والغربان والكروان والحبارى والاوز والنحام ويوقير (١) والمطر"فات (٢) والملاعق (٣) والعُبَّال ، وان خرج الى موضع فيه الدراج ووقع(نًا) بهم لم يرجع عنهم لان الدارج من صيده ، فتى كنت في بلد فيه الدارج والحجل فلا ترسل على غيرهما فان طير الماء يفسُد البازي الا ان لا تصيب (؟) غير طبر الله فصده .

<sup>(</sup>١) بوقير : طائر اييض .

 <sup>(</sup>٢) لم نهتد الى تعريف متبول للطرفات والعبال ولم نشر على معناها الحقيق -

<sup>(</sup>٣) اللامق : بياء اللسبة من طيور جزيرة تنيسُ ذكره بانوت والتزويني

<sup>(1)</sup> المواب وقم به ولم يرجم منه .

ولقد كان لي بازي وكان غطرافاً (۱) لا يساوي عند لاعب عشرة دراهم ، مكسّر الريش ، وكان آخر السنة فأوصلته ، وكنت اصيد به النربان البقع ، ثم جاء قصال (۱) القرط فصاد السبابلة ، ودخل القرنصة . وهو فرخ احمر وخرج خبراً مما كان ، وكان مولانا صلى الله عليه وعلى آبائه سهاه صوفة البحر ، ثم طيّرت له طير الماء فصادها .

ولقد ركبنا الى الصيد وما فنحن بشريمنت بعد المصر ، اذ رأنا في النيط مكاحل (٢) وبلشوناً (١) ، ورهطين (٩) وكان البازي جائماً ، فدرت عليهم واستقبلت الربح وارسلته ، فدخل الى الرهطى (٩) الواحد غمله ، وكان رأسه محلى ، فلما جا، به الى الارض نجله (١) في عينمه السواد في السفرة ، فأطبق عينه ولم ضحها ساعة طويلة ، حق ظننت تحت السواد في السفرة ، فأطبق عينه ولم ضحها ساعة طويلة ، حق ظننت ان عينه تلفت ثم فتحها بعد ذلك ، وقد تفذيالى الحبية وأشبع ، وانصرفنا الى ان زال ماكان على عينه ، وكان دواؤه المتذرة اليابسة المسحوقة ، الى ان زال ماكان على عينه ، وكان دواؤه المتذرة اليابسة المسحوقة ، عم عبرنا على خليج فرأننا فيه بلشونا فدرت عليه ومن معي تقولون اما تخاف الله ؟ فلم احبهم ، واستخرت الله جل وعن ثم رميته عليه فساده ، واخذ رأسه ، فعدوت اليه فذبحته ، واشبعته عليه وانصرفنا ، وقد قام ونغوس البيازرة ما مثله قوم .

<sup>(</sup>١) الغرطراف : البازي الذي أخذ من وكره ، والنعاريف : ارخ البازي .

<sup>(</sup>٢) القصال : القطم ، والقرط مِضم الناف نبات كالرطبة ألا أنه أجل منهاً .

<sup>(</sup>٣) المكامل: طائرة صنيرة محجم القبرة .

 <sup>(</sup>٤) البلشون: طائر يمرف بمالك الحزين.

<sup>(</sup>ه) في الاسل : ( الرمطى ) ، ورهشلى ككرى طائر يأكل التين صقيرًا وزمم عناقمد السف .

<sup>(</sup>٦) نجله : ضربه بمقدم رجله .

ثم انا بعد ذلك ركبنا الى الصيد وكان ممنا فصاد الخضر ودرجاً ، ودخل الى الرمل فصاد كروانة وصاد الباشق كروانين ونزلنا الى الابليز (١) فرأينا قطعة كراكي فذكرت الم الله تبالى ورميته عليها . فدخل الى الأفرع منها عُمله ، وجاء به الى الأرض فندوت اليه واشبعته عليه ، ولم ار في المدة التي لزمت فيها الصيد ، ومبلغها عشرون سنة ، الى ال صنف كتابي هذا في علم المبرزة ، مثل هذا البازي على كثرة ما رأيت صنفت كتابي هذا في علم المبرزة ، مثل هذا البازي على كثرة ما رأيت منها الاخسة بزاة كانت تصيد الكراكي وهذا سادسها .

وقد ذكرنا ان البواشق تعمل مثل هذا دائماً ( وهو ) غير مستكثر منها ولا نادر فيها لانها تصيد النربان السود والبقع والمكاحل والبيضانيات والحضر والنثر ، والبازي اشد من الباشق شوكة ، واقوى جسماً ، واذا كان الباشق يصيد ما يصيده البازي نقد وجبت له الفضيلة على البازي، ووضحت حجتنا في تقديم البواشق لما شاهدناه منها ولا شبهة على متأمل في صحة ما ذكر ناه .

ولتد كان انا باشق مقرنص جُبِلَ له من الفراهة على طير الماء ما يجوز الوسف ، وذلك انه يكون على يد مولانا صلى الله عليه فيمر به اناث الخضر من طير الماء ، مدلاة الارجل لتقع في الماء ، فيرميه صلى الله عليه عليها عراضاً ، ويضم له الطبول فيدخل اليها فيصيدها، وهـذا

<sup>(</sup>١) الابليز : طمي النيل ٠

من احسن ما يكون ، فبهذا الفعل واشباهه وجب ان نقدمه على البازي اذ كان في الصحراء لا يعيد الا المعافير فاذا نقل الى هـذه الطرائد العظيمة اتى فيها بالبدء .

وقد كان سبيل البازي وهو ملك الجارج ان يتزايد صيده اضمافا ، ليكون بالفضيلة اخص ، لان الفضيلة في هذا الحيوان لا تكون الا بأفعاله وخواصه . وقد كان يجب الا تخرج السنة او يتقرفص من البزاة على التقليل خمسة على الكركي . وقد ذكرنا كيف تضرى مذ تكون وحشية الى ان تصيد وتباغ النهاية ، ونحن نذكر ما تحتاج اليه في القرنصة مبيناً النهاية ، ونحن نذكر ما تحتاج اليه في القرنصة مبيناً ان شاء الله .

ولقد كان عندي بازي طريف ، ومن طرافته انه كان بطال الطعمة (۱) ، فأصلحت له مطمعة من ذهب 'يشد عليها بخيط الى ساقه ، فكان يعميد كل يوم ثلاث إو رّات ، وما اصاب من النحام ، وكان من الغره الغرر ، الذين سبيلهم ان يوسغو ا ، وكان يسمى الأقطع ، وكان اخضر يضرب الى الشهبة ، وما رأيت مثله بفرد كف افره منه ، ولسنا نبقي ما تتعلق به الفراهة الا ونذكره ، ولقد كان عندي بازي اصفر مديم الظهر وكان فرخا فارها على طير الماء ، ولم ار افره منه على الغربات لا نه كان يصيدها طائرة وواقعة ، وما علمت ان شيئاً من صيده افلت منه وكان عندي بازي حمل الينا من دمشق ، وقيل انه من بعلبك ، وكان عندي بازي حمل الينا من دمشى ، وقيل انه من بعلبك ، وما علمت اني رأيت مثله ، وصاد البلشون من على بدي ، وخرجت به وما علمت اني رأيت مثله ، وصاد البلشون من على بدي ، وخرجت به الى الريف فصاد الدراج ، حتى انه لم تكن تسقط له دراجة الى الأرض ، واقام سنين لا تغير فراهته ، ثم انه بعد ذلك اصابه بشتم ووقم في السل ،

 <sup>(</sup>١) في القاموس : المطمة كمحسنة الفلمية ، والمطميتان الاصبيان المتقدمان المقابلتان في رجل الطائر ، والناهية : اللحم بين الرأس والمنتى أو رأس الحلمتوم .

وهو من العلل التي لادواء لها ، وما رأيت بازيًا قط خلص منها ولا سمع به . ولقد عالحناء منها فبري، ونحن نذكر الدواء .

فمن نظر في كتابنا. هذا وعالج به السل فنفه علم انه قد اتفق انسا دوا، صحيح غريب . وكان على ثقة منه ، وان لم ينفع فنير منكر ان يكون البرء في ذلك البازي ، اتفق لنا لاعلى انه دواء له في الحقيقة ، لا نا لم نجربه في غيره ، ولم يجز لنا كتابه ، فذكرناه لا نفاق السلامة به ، واعتذرنا لا نا لم نرجم منه الى ثقة بطول التجربة .

واعلم ان اهل المراق لم يقدموا البازي حتى خبروه ، فلذلك قدموه في كتبهم وهو اهل لذلك لحسنه ، ولما يحدث من فراهته عندهم في المراق ، وهي عندنا اقل فراهة منها عندهم .

وقد ذكرنا مارأيناه من الفره ومدفنا عنها . ولم بين شي من الجوارح كالها كبيرها وصنيرها حتى لبينا به . ولم نضع هذا الكتاب الابيد الاختبار اسائرها والمشاهدة لها ، فنحن ترجع منه الى ثقة ، وكذلك الناظر فيه يرجع الى ثقة فيا يلتمسه من اول احوال الجارح في توحشه ، الى حال لنسه وفراهته ، ولم نقتصر على ماذكره من تقدمنا حتى زدنا عليه اشياء لم ننته اليها علمه ولا تجربته .

وقدارى من جاء بعدنا ان يقف حيث وقفنا متى اتفق له من مارسة الجوارج ما اتفق لنا بمولانا صلى الله عليه في مثل المدة الطويلة التي ذكرناها ، وبيد ان يتفق لمن يكون بعدنا ذلك ، وحتى تخرجه الدربة والمارسة الى ما اخرجتنا المه حتى انا تخير من طاعمنا (٤) ونعطيه من عددة براة افرهها ونأخذ الأدون منها ، فنلحقهم في صيدهم بالأدون ، وان سبقونا في خيارهم للا فوه .

واتمد بلفنا في صيد البازي خبر مجيب لم نسم بمثله ، وذلك ان مسلماً دخل الى بلد الروم، فسم من الروم رجلاً يدعو البازي ، وانه وقف لينظر ما يصيده ، غرج اليه بازي كبير فأخذه وذبحه ، ثم انه دعا غرج اليه آخر احسن من الاول فذبحه . قال المسلم : فصعب ذلك من فعله علي " ، وحملت على نفسي ان اقتله ان ظفرت به ، بمد ان اسأله عما اوجب ذبح البازيين ، قال : ثم ان الرومي دعا فخرج له بازي دقيق الشية دونَ الاواين في الكبر والحسن ، فأخذه وسُمرٌ وغَنَى ورقص ، واخرج إداوة مملوءة نبيدًا قال : فتمرب حتى نام سكرًا فأوثقت كتافه فاستيقظ وقال لي بلسانه ، وكنت اعرف الرومية ، بحق نبيك لا تقتلني، فقلت : امش والا قتلتكِ ، فمنى مم مكتوفًا واخذت شباكه وآلة صيده. فلما وصلت به الى منزلي قلت حدثني لم ذبحت البازيين ؟ فقال : احدثك بعد ان تحلف لي بنبيك الا تةتلني ، وان تطلقني ، فلما توثق مني باليمين ، قال : حملني على ذبح البازين انها لم يكونا خالصين ، وكان قد ضرب فيها الصرر(١) وهذا البازي اللطيف خالص وهو يصيد الكركي. فقلت ارني كيف يصيده فقال : نع ، وعزم الا يخيطه ، فلم افعل شفقة عليه ، فبعد ان مصت له جمعة شرقه (١) فهو على مده اذ رأى كراكي طائرة فواشها ، ثم انه بمد ذلك فتحه وقال : سر لترى منه ما وعدتك من صيده ، فحرجت معه فرأى الكراكي ، فأرسله عليها ، فدخل فصاد منها واحدًا ، ثم قال لي : هذا هو الخالص من البراة فأعبقته (٢) . وهذا حسن ال كان صحيحاً لانني لم أره بل حُدَّثت به بمحضر من جماعة فاستحسنته واثبته في كتابي هذا ، ومن اسند فقد برى من عهدة الحكامة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرك الثاة : شق اذابا طولاً .

<sup>(</sup>٢) التبيق : التذكية أي ارتضيته ووافئت عليه .

## ذكر ما يحتاج اليه البازي في القرنصة (١)

اذا أردت قرنصة البازي فأتمبه قبل ذلك في الصيد اياماً كثيرة اتمابًا حيدًا ، الى ان تراه قد ألتي ثلاث ريشات من كل جناح او اربعًا فاذا عزمت على طرحـه وقطعته عن الصيد ، وأردت نتف ذنبه ، فلا تضمن مدك عليه حتى ترمحه ، وتسمنه بعض السمن ، فينئذ فانتف ذنيه في زيادة الشهر يوم سبت ، وأنما اردنا بيوم السبت لخبر بروي عن الني صلى الله عليه وعلى آله أنه قال : لو زال حجر عن حجر وحبل عن حبل في نوم سبت لكان حقيقاً على الله تبارك وتعالى ان يرده الى موضعه ، فتأولنا لذلك ان يعود عوضاً من كل ريشة تنتف في يوم سبت ريشة جديدة ء ولا تتخلف بمون الله . وقد عملنا ذلك في عدة بزاة ولم نر فيها الا خيراً ، فاذا أردت نتف ذنبه فقنصه تقنيماً رقيقاً ، ثم ضع مدك في اصل ذنبه واقلع الريشة قلماً رفيقاً ، لئلا تزمجه وتوجع ظهره ، وانتف نيفقه وهو ما حول زمكاته (٢) من داخل ، ليخرج بخروج الذنب ، وان لم "ننف ذنب بازیك وتركته یلتی كما یحب ، كان اصلح له وأسلم ، وانما منتف من يربد يسبق بخروج بازيه من القرنصة ، ثم اعمد الى خشبة ملساء مستونة مقدارها خمسة اشبار فابنها في الحائط بما يلي صدر البيت في زاونة ، واحمل طرفها في الحائط وتوثق منها ، ولتكن من الارض على اقل من ذراء ، ولا تجعل الخشبة غليظة فتنبسط كفاه عليها ولا دقيقة فلا عكنه

<sup>(</sup>١) جاء في الاصل بعد عنوان الباب ما يلي :

وكتب هذا الكتاب تاريخ سنة خمالة في شهر شوال ، والكتاب على مايظهر هن رحمه كتب بعد هذا التاريخ .

 <sup>(</sup>۲) الزَّميكي ( بكسر الزلمي والميم متموراً ) منبت ذنب الطائر أو ذنبه كله
 او أصله ,

الثبات عليها بل متوسطة تجمع كفيه ، وليكن البيت الذي تلقيه فيه واسعاً باردًا ، فانك تلقيه في استقبال الحر او في شدته ، ولا ْتَفْلُ الرش في البيت كل يوم ، واجمل له تحت الخشبة رملاً لئلا تقع كفه اذا اضطرب على الارض ، فتوجمه ويضر" ذلك مخالبه ، واجمل عن عينه إجَّانة (١) من حزف واسعة لطيفة السَّمَّك فيها ماء ، وغَيِّره في كل يوم ، ليدخلهـا ويشرب منها وينتسل فيها ، واطرح له في ذلك الرمل كفا من شمير فانه ينبت سريعاً ولا سيا في الموضع الندي ، فان البازي يفرح به ويسام عليه ويستريم الى برده ، وينشط اذا رأى الخضرة ، ومتى أنكسر من الريش الذي خرج في سنته ريشة فاقلمها فانها تنبت بمون الله . ولا تدع بيته مفتوحاً ، وتوخَّ ان يكون مفرداً ، والا يكون عليه جواز ، لانه لا يؤمن عليه ان سمم جريًا او حركة او جر" بساط او حصير او غير ذلك مما يذعره من أن يضرب بنفسه الحائط فيهلك ، واذا كثر الجواز عليه شُغْل عن القاء ريشه ، وتأخر خروجه من القرنصة ، ولم يَرْمُ من ريشه الكبار شيئاً ، واذا أمن من الجواز عليه خلا بنفسه وتفرُّغ لالقاء ريشه واسرع ، ولم يمتنع كل يوم من الاغتسال، ولم يتأخر خروجه من القرنصة ، ومدلك على ذلك حسن قرنصة البازي الذي لا يصيبه اذى في حال قرنصته ، واذا ألقيته فلا تكثرن عليه من الطع في ابتداء الامر تريد بذلك إلىمانه ، فانه بالتوسط من الطع يسمن ما لا يسمن بالكثير منه ، ولا تحرص على اسهانه حتى ترى ريش ذنبه قد طام ، لانه اذا سمن قبل طلوع ريشه لم يؤمن ان يسد الشحم مطالع الريش ، فيممي موضع الريش ولا يخرج الا بملاج ، وربما عمي فلم يخرج الا بملاج لذكره . وقد عالجناً به عدة بزاة وأنجح ، وهو ان تأخَّــذ من دهن البيض الطري ، ومن خشب الداذين (٢) ما كان طرياً ، وتصلحه اوتاداً على قــدر انابيب

<sup>(</sup>١) الاجّانة بالكسر اناء تنسل نيه التياب .

<sup>(</sup>٢) يفهم من التاج ان الداذين مناور تعمل من خشب الأرز يستصبح بها ٠

الريش ، وتجعله في الدهن وتقبض البازي وتقبيه (١) حتى تأمن عليه من الاضطراب ، وليكن معك منقاش ، ثم فتش عن الريشة التي عميت ونبت عليها اللحم فاقلعها واجمل موضها وتدأ فانها تخرج .

واعلم ان البازي وجميم الجوارح حتى الفهد طبعها البلغ ، وهو آفتها والغالب عليها ، وبفايته يقل لذلك دماؤها ، والدليل على ذلك انك لو ذبحت بازيًا لما وحدث فيه من الدم ما تجده في فرخ حمام، ولو ذبحت باشقًا لوجدته اقل دماً من عصفور . وسبيل ماكان هذا طبعه ان يكون غذاؤه اللحم الحار والدم اللذين لم زالا غذاءً في حدّ بشكارته (٧) ، فلا تؤثرن على ذلك شيئًا ، واجمل طممه في قرنصته مخاليف الحام السان النواهض التي قد طارت ، ولا تطعمه الفراخ التي لم تطر فانها تثقله اذا اكلها وتصلب في زهركه ولا يسيغها بسرعة ، وتضره غامة الضرر ، واطعمه الحذف (٣) السهان والقنابر والعصافير الطربة البقلية وما اشبه ذلك . ولا تدم على ثبيُّ مما ذكرنا لك ، بل غيَّر عليه هذه اللحوم ، فهو اصاح له من ال تدوم به على لحم واحد ، ولا تطعمه لحمًّا بارداً ، وانت تقدر على حار ، اعنى ما وصفته لك ( ولا ) سها في القرئصة ، وان اطمعته ذلك في القرنصة فليكن في الايام من بشتمازك حَمَل سمين مدهن حار مثل دهن الجوز ، او الزُّنبق ، والاجود ان يكون بشيرج على جهته ، فانه اقلها ضرراً ، والبشنازك هو الذي يكون في آخر الاخلاء من داخل الحمل ، لا مايكون على ظهره ، ويسمى الكمازك ، فتماهد ، في القرنصة بما ذكرناه ، ودع ما ذكر في الكتب من اطمامه في القرنصة الغدد وجراء الكلاب ومخاليف الخطاطيف والفار والجرذان ، وجاود الحيات البابسة ، والزنابير الحر اليابسة ، ولحوم العجاجيل واشباء ذلك ، فأنك تعلم أنه لم يتغذ في وحشيته

<sup>(</sup>١) تتباه : أتاه من قناه ،

<sup>(</sup>٢) لسلها الشبكرة ، والشبكرة الساء ولم نجد بشكارية .

<sup>(</sup>٣) في الأصلى: المرق ، والحذف بط ،

بعي من ذلك وانه لم يكن له غذاء الا اللحم الحار والدم ، وقد رأينا من غذى بازيه ، واستعمل في علاجه ما وجده في الكتب الموضوعة التي اكثر ما ضدَّمَته على غير اصل ويغير تجربة ، فلم يكن لبازيه بقاء وكيف يكون لجارح يُعلم البنج والخربق بقاء ، وهما سهان قاكلان ، ومخلطان مع غيرهما من المقاقير الحادة الحارة فتحرق اكباد الابل فضلا عن اكباد الجوارح ، وذلك موجود في الكتب الهينفظ بها في خزائن الملوك ، فلا تُعلم بازيك في قرنصته وغيرها سوى لحم ما وصفناه اك او لحم ما يصيده الما يجوز ان تعلمه الماه ، ونحن نذكر ما يجنبه من لحوم صيده الما الهينا الميه .

واذا رأيت بازيك قد التي بمض ريشه الصنار ، وطام شي من ذبه ، فأحسن اليه بما ذكر تا اك ، وتعاهده بالأدهان ، واجعل في طعمه دهن الخروع في الاحابين ، او دهن الشهدانج (١) فانه مع دسومته شديد الحرارة ، واذا اكل منه التي ريشه سريماً ان شاء الله ، ولا تكثر عليه من الادهان فتبشمه وتؤذيه وعلمسا ، والمحافير البقلية أحفظ لجرفه ، وأنفع له وأحمد عاقبة ، فتعاهده بها ، ولا تكثر عليه منها فتثقله ، وكا وجدت ريثا من بدنه حواليه ، فارم به ولا تدعه عنده ، ليسيين لك ما يلقيه كل يوم من بدنه حواليه ، فارم به ولا تدعه عنده ، ليسيين لك ما يلقيه كل يوم نا بدنه حواليه ، فارم به ولا تدعه عنده ، ليسيين لك ما يلقيه كل يوم لحكنك حمله وذوب بعض شحمه ، وليكن حملك له في زيادة الشهر ، وكن عليه اشد حذراً ، واكثر توقياً ، منك في حال توحشه ، لان الوحثهي عليه اشد حذراً ، واكثر توقياً ، منك في حال توحشه ، لان الوحثهي تصده ، وهو كالفرس المعنوع (٢) يطير كل يوم وتمب نفسه ويصيد ما يأكله ، تعديد ، وهو كالفرس المعنوع (٢) يطير كل يوم وتمب نفسه ويصيد ما يأكله ، تعديد ، وهو كالفرس المعنوع (٢) يطير كل يوم وتمب نفسه ويصيد ما يأكله ، قطت تخدى من اضطرابه على يدك علة تحدث له ، وهذا تحمله من كندرته (٢) فلست تخشى من اضطرابه على يدك علة تحدث له ، وهذا تحمله من كندرته (٢) فلست تخشى من اضطرابه على يدك علة تحدث له ، وهذا تحمله من كندرته (٢) فلست تخشى من اضطرابه على يدك علة محدث له ، وهذا تحمله من كندرته (٢)

<sup>(</sup>١) الشهدائج ويقال شاهدائج: حب الننب، وفي اللغة الشامية التنبس.

<sup>(</sup>٢) النرس المعتوع مو الذي أحسن التيام طيه .

<sup>(</sup>٣) كمندرة البازي : مجثمه .

وقد ألقيته عليها مائة يوم او نحوهـا لا تحرك منها الا الى بدك وقت طممه فهو سمين لا يؤمن عليه اذا اضطرب بفزع ان ينقطع، وليكن حملك له اولاً بالليل ، ايلتين او ثلاثاً في السراج فانه اسلم له ، فاذا انس فاحمله على الدانة ، وسير به في برد السحر ، وطف به المتحراء ، ال رأته به جي ذلك ، فانه مما مجيمه ، والا فاردد. الى البيت ، واحمله حتى بذوب شحمه ، ثم حوَّعه وأخرجه ، وليكن ما ترسله عليه اولاً الدُّرَّاج او طير الله او ما شاكلها ، وحبُّر "، على ذلك وأرفقه فيه ، وإن أردت به طائراً كبيراً لم يكن صاده في قروخيته ، فاقصد به الجبل في اول النهار ، وأرسله على الكروان ايطير عليه ، ويكد" نفسه ويصيد طلقين او ثلاثة ، ولا تَذَقه من كل طلق الا القليل ، فإن ذلك نزمد في جوعه ، وأطلب به بمد ذلك الارنب ، فأنه بصده ، وأقطمه عنها وألقه على الماء ، فأن شربه فهو تزيد في حوعه اليضاً ، وادخل به المبحراء بعد ذلك ، وأرسله على ما ترمد من كبار الطير ، فانه لا يرجع عنه واجمل له شبعة في كل يومين او الاثة على الأجابة ، بعد أن يصيد لك ما تريد ، فأنك أن لم تفعل ذلك فسدت أجابته وتمذَّبتَ به وكدَّر عليك صيده . ونفقد سباقيه (١) عند إرسالك له فانه اذا كان قصيرًا من جانب وطويلا من جانب واضطرب على مدك ، ضَرَّه ذلك وأوجع احدى فخذيه ، ولم يخرج من يدك ، اذا ارسلته على الصيد كما تحب" ، وربما عرج من ذلك ، فليكن السباق قصيراً فانه اسلم له من المقاب وغيرها والاسباب كثيرة ، وتفقد دستبانك لثلا يكون وجه الادم خارجاً ، وان كان من غير الاديم وكان وجهه خارجاً نزل َّق تحت البازي، ولم يتمكن من الثبات على مدك فاقلبه ، واحمل البشور (١) خارجاً ليتمكن البازي من قعوده على مدك، ولا تحمله وانت سكران فانه كرك ومخافك، ولا تمسه ولا تطممه وانت جنب، فأنه لا محتمل ذلك .

<sup>(</sup>١) سِباق : ككتاب سباة البازي نيداه من سير او غيره .

<sup>(</sup>٢) امله من البير وهو المقشر أي الجلد المزال شعره .

وقد خبرتي من جرب ذلك وزعم انه لم يمُسَسُ جارحًا وهو جنب الا تبين فيـه التغير من يومه ، ولا تُحمله وقد أكلت بصلا ولا ثوماً ، ولا ما يتغير له الفم فأنك تؤذيه بذلك ، ويحو"ل وجهه عنك ، ولا تنهر. ولا تصح في وجهه ، فانه يعرف ، وتساعده من نفسك بل تحبب اليه بمداراتك له ورفقك به ، عند حمله ، ولقمه اللقمة الصغيرة في غير اوقات طممه وصيده ، وفي الليل اذا علمت ان ليس عليه طع ولا ريمجة (١) وليكن تلقيمك له من فيك ، ليألف ذلك منك ، ومتى صحت به طلب صياحك المعادة ، وأنما جمل مضغ اللحثم للبازي لهذا السبب . وكثير من البيازرة لا يعرف ذلك ، وانما يطع للمرف والعادة ، واذا أردت ان يحبك بازيك ويألفك ، ويسرع الاجابة اليك ، فخذ من شحم سرة الدابة واجمله في اناء ، فاذا كان الليل فاحمل البازي في السراج ، وخذ من ذلك الشحم مثل الحممة ، فاجعله بين سبابتك والهامك ، فاذا ذاب فامسح منه منسره ، فانه بجد طممه ورائحته وتبين لك الزيادة في انسه ، ثم لا يصبر عنك . وهذا مما أحدثته الترك على ما بلننا . وجنبه لحم العقعق والزاع والنَّداف ودم الريحاني اعني الحذف (٣) ، وما علمته سَيِّكًا ٣) من سائر طير الماء ، والحامة العتيقة فانها علقم .

ولقد خبرني بعض الناس انه ذبح حمامة عتيقة نخمة ، وانه اطم منها ستة بواشق ، وكانت فراخاً فلم تبت ليلتها حتى قذفت كلها دوداً ، وماتت عن آخرها ، وجنبه ريش الطيهوج (٢) والغر" والهام وما كان ريشه ليناً ،

<sup>(</sup>١) لم نجد ربمج، والرمج القاء الطير ذَّرقه .

<sup>(</sup>٢) الْحَدَّف : أَارَاغ المنبر الذي يؤكل .

 <sup>(</sup>٣) السّبَك : عمركة قبح رائحة اللحم المنزير أي المنتن ورمج السمك .

<sup>(</sup>٤) الطيهوج : ذكر السلكان واحدها سكك كمرد والسلك نرخ القطا أو العجل وفي حياة العيوان انه طائر شبيه بالعجل غير ان عنته احمر ومنثاره ورجليه حمر مثل العجل وما تحت جناحيه أسود وأبيض .

فانه يصعب عليه أن يرمي به وفع الني" الرتيجة الجارح ، لانه لا بد" له منها في حال وحشيته ، فقد اعتادها وألفها ، ثم مع ذلك تشف الرطوبة ، وتعملن بها الفضول فتخرخ منها ، ولا تتنع من اطعامك البازي العظم الذي فيه المخ مثل عظم الفخد الاغلى ودعه ببتلمه صحيحاً ، والمنشق فانه يدم جوفه ويلينه ، ويوسع مذرقه (١) والذي لا غ" فيه يخرج المعاه .

### ذكر سياسة الر (ق ق (٢)

اعم ان سياسة الزراق كسياسة البازي وطبعه كطبعه ، وصيده كسيده ، و وتضريته كشعريته ، لا فرق بينها الا ان البازي انخم ، ويصيد ما يسجز عنه الزراق ، وقد قرأنا في بعض الكتب انه كان لانسان زراق غطراف يعييد الكراكي فما دونها ، وقد البطل في هذا القول ولم يصدق فيه .

# ذكر الأدوية والملاجات وما يستدل به من الدرق على كل علة

اعلم أن الذرق للعجارح بمنزلة البول الانسان ويستدل البصير على علة الجارح بذرقه ، كما يستدل الطبيب الحاذق على علة الانسان القارورة ، بل المدرق أصدق وأصح لان الجارح لا يتعدى طمعه ، وهو اللحم الذي هو غذاؤه ، غان وافقه وجد ذلك في ذرقه وان لم يوافقه لم يخف في ذرقه .

<sup>(</sup>١) مذرقه : مكان خروج ذرته أي نشلاته .

<sup>(</sup>۲) الزّرّق ؛ کمکر طائر سیاد ، ج زراریق ،

والانسان ربما اشتكى علة من حرارة شديدة او من دم فتوجب الملة ان تكون قارورته حمراء ، فيشرب في الليل شربة ماء ، او يأكل رماناً فينير ذلك المقدار ماء ، ومحيله حتى يدل على غير علته ، ويشكل على الطبيب امره .

وبحتاج من كان عارفًا بالجوارح، كثير الملازمة لها، والتجربة لعالما، الا يخفي عليه علة كل جارح ، وان يعرف ذلك ظاهراً وباطناً ، مذرق الحارح ، ومجمل ذلك شاهداً على العلة . كما مجمل الطبيب الما، شاهــداً على العلة ، ويحتاج مع ذلك الا يخالف فعل الطبيب العالم ، ولا يحكم على الذرق ومدع ماسواه من الشواهد ، لان الطبيب العالم لا محكم على الماء دون الجسَّة ، وما يبين له من حالات العليل ، وان حكم بنير معرفة فقد ضل الطريق ، وكذا ينبني لمن عرف الذرق الا يحكم عليه دون غيره من الشواهد كالبازي الذي يتزنجر (١) ذرقه وذلك مدل على الاسطارم (٣) وهي علة لا دواء لها ، وتراه صافي العين ، ممتلي " الصدر ، حسن الحال ، ولا يكون اسطارمي صافي المين امداً ، ولا سميناً لان هذه العلة في الجارح يمنزلة وجع السل من الانسان ، فمني توجد من به السل من الناس سميناً او حسن الحال ؛ فيحتاج اذا وتف عَلى الدّرق ورأى به منه شيئًا ، ان يتفقد حال البازي وينظر الى عينيه ولحمه ، وحسن استمرائه للطع، والى ما اطعمه بالامس ، فانه ربما اطعمه ما يتغير منه ذرقه ، وايس ذاك بضائر له ، فاذا وقف على ذرقه عالجه بما يمالج به العليل من ذلك الداء الذي دل" عليه ذلك الذرق ، كالبازي يصيد طائراً فيجب ان تطعمه من دمه ، لان الدم في الاحايين مما ينتفع به اذ كان غذاءه ، ويسهله وينظف جوفه ومجيمه، فاذا اكله تنبير ذرقه ، لان الدم ينبير ذرق الجارح ، وليس عليه من ذلك التنبير خوف ، فيقدّر من رأى ذلك الدّرق أنه من تعب لحق

<sup>(</sup>١) يَنْزُنجِر ذَرْتُهُ : أَيْ يَصْفَرُ" .

 <sup>(</sup>٢) لم تجد هذا الفنظ ولمة من مصطلحات أسحاب المبيد بالجوارح.

البازي ، أو من بَشَم فيقتله لذلك جوعاً ، ويمالجه عا يمالج مه البشم ، وانما ذكرنا هذا ليتبين الناظر من ذرق البازي، ومن حالاته وطعمه بالأمس ، ما يكون عونًا له فيمل بحسبه ، وربما سحق الربيجة فأخرحها فی ذرقه ، ولم برمها من فوف وایس ذلك عجمود ، وهی مما تنبیّر ذرقه ، اذا خرجت من أسفله ، وذلك بذهب على أكثر اللُّمَّاب ، والعلة فيــه أن الريش الذي يبتلمه البازي يكون قليها "، فلا عكنه أن محممه وبرمي به ، وربما ضعف عن جمه فيذيب الرعجة لذلك ، واذا ألقي البازي الرعجة يابسة مجتمعة فذلك من علامات الصحة وان ألقاها خضلة مبثلة فعلى قدر بالها ورطوبتها يكون فضول حوفه ، ومن علامات الذرق الدالة على الملل أن تراه مخالفًا لما ذكرناه من ذرق الصحة ، فاذا رأيت الذرقة بيضاء شديدة البياض قليلة السواد، خشنة شعثة مقطعة، عسرة في خروجها فانها تدل على الجص ، وعلى حسب ما يظهر لك من الزيادة في بياضها وعسر خروحها يكون الحص ، وإذا رأيت الذرقة قبد اختلط سوادها ببياضها والسواد يغلب على البياض فان ذلك بدل على تعب لحقه بالأمس وان رأيتها مختلطة فها صفرة وهي كندرة مقطعة فان ذلك مدل على بشم حديث ، وان رأيتها مدورة على هذه الصفة ولم بمددها ، فانها تدل على تخمة عنيفة ، وهو قريب من البشم ، وال رأيتها مزنجرة مدورة ، وفيها بعض البياض وشبيه بالبزاق، فان ذلك يحمل من لا يعلم ، على أن يشهد بأنه ذرق جارح به الإسطارم ، وايس ذلك مما يخشى عليه منه ، وأنما تَمْيُّر ذرقه من أكله لحم طائر قد رعى ما مخالف طبعه ، ولم يوافقه فيتغير لذلك ذرقه يوسه ذلك ، ثم يرجع الذرق الى ماكان عليه ، وربما تنير ذرقه اذا بات خاليًا من الطعم ، فتكون تلك الذرقة من فضول جوفه ، اذا كان غير خال من الطبائم الأربع وهي دليلة على المِرَّة لاغير .

واذا رأيت الذرقة مزبجرة قد خالطها يسير من السواد والبياض ع وأعادها البازي في غده حين تحمله ، فان ذلك يدل على الاسطارم ، واذا أرابك من البازي أمر وتوهمت به علة فاصرف همتك الى الرفق به والاحسان اليه ، وأسمنه فان السمن ربما ذهب بالداء من غير علاج ، وان لم تستغن عن الملاج فلان تمالجه وهو سمين يقوى على التقبيض(١) واساغة ما تطممه خبر من أن تمالجه مهزولاً فيضمف .

ولقد مرت بي حكامة عن رجل كان لاعباً بالجوارح أنه قال: سألت رجلاً يلعب بالجوارح عن بازي كنت أعرفه له فذكر أنه عنزلة الميت ، وان الاسطارم مع كثرة الملل أنهكه وأذاب لحه حتى أنه ليس فيه من القوة ما يقمد على البد ، وأعلمني أنه أمر برميه فبمت من جاء به ، فرأيته على ما حكاه من الهزال والضعف حتى لقد كان محرك رجله فتسمع صوت عظامه من جوفه تتقمقع ، فسقيته ماء لأني رأيت عينيه عيني عطشان ، وشددته في موضع بارد كثير الهواه ، فكان مطروحاً على الكندرة لا أشك أنه ميت فتركته ساعة ثم لقمته صدر عصفور مخلف، وانتظرت به إساغة فلما حصل ذلك المقدار في زهركه فتحما بعد ساعة ، وانتظرت به إساغة ما أطممته ، ثم اني أطممته شقة أخرى ، فعبرها وتبينت الزيادة فيه ، ما أطمعته ، ثم اني أطمعته شقة أخرى ، فعبرها وتبينت الزيادة فيه ، فإن وعلى هلا أصبح نظرت اليه وقد فتح عينه وصفت بعض فبات وعليه شقة ، فلما أصبح نظرت اليه وقد فتح عينه وصفت بعض المساعة ، ورأيت ذرقه حسناً جيداً ، فأطمته شقين من عصفور فهبرها بعد ساعة ، وتركته حتى نتي وصفا ذرقه وصح ، وطالب الطم فأطمته بعد ساعة ، وتركته حتى نتي وصفا ذرقه وصح ، وطالب الطم فأطمته بعد ساعة ، وتركته حتى نتي وصفا ذرقه وصح ، وطالب الطم فأطمته عصفوراً سميناً ، منظفاً من ريشه وعظامه ، فلما عبره قوي وسلب صياحه عصفوراً سميناً ، منظفاً من ريشه وعظامه ، فلما عبره قوي وسلب صياحه

 <sup>(</sup>١) قبض الطاحَّر وغيره أسرع في الطيران أو للني وهو قابض وقبيض يتن القباضة
 والقبض هنكش سريم وهنه والطير صافات ويقبيضن .

فألقيت إليه فأرة فأكلها ، ووضمت عنده الماء فشرب وأكثر ، لملوحة لحم الفأرة ، فجوَّعه ذلك وحرَّضه على الطعم ، فكنت أخفف طعمه وأغيّر عليه اللحوم ، فما وافقه ألزمته إياه ، وما ثقل في زهركه وأبطأ تسعره حَنَّبُتُهُ إِياه ، ولم بزل ذلك فعلى به مع الرفق ، وكنت على سفر فلم ينجع رفقي به ، بل كان يمسك رمَّه حتى استقررت وأحمت البازي ، وكان وقت قرنصنته فألقيته في القرنصة ، وجملت أداريه ولا أستممل معه ما أستعمله مع غيره من البراة لعلمي بما في جوفه من الداء الى أن خرج من القراصة ينشق شحماً ، وخرج ريشه أجمع فحملته فصدت به حتى الكراكي ، وكان لا يقصر في صيده ، ويسيغ طعمه ، ولا ينكر منه شيئًا ، ولقد أرسلته يومًا على التم(١) وكانت في ماه فلم تنقلع له بسرعة ، فأخذ منها واحدة ، فاجتمع عليه الباقي فضربوه وغطُّوه في الماء ، وهو لا مخلى التي صادها ، وكان ذلك في نوم بارد فأدركته وحملته ، وهو لا يه من ألم الضرب وشدة البرد ، فرددته وشددته في موضع كنين(٢) فلما زال عنه ذلك حملته وأطممته وخفتُفت عنه ، فلما كان في غــد ذلك الموم رأيته وقد صار على النصف مما كان عليه ، ولم تمض له إلا عشرة أيام حتى عاد الى ما كان عليه أولاً من الهزال وسوء الحال ، فدفيته الى من يقوم بملاجه ومداراته ، فلم يزل يتعذَّب به الى وقت القرنصة فلما ألقاء وأحمُّه رجع في السمن الى ماعهدته وألق ريشه وخرج حسناً ، وصدنا مه كارطير ، ولم تزل تلك حاله الى أن توالى عليه التعب فأرسلناه في بعض خرجاتنا الى الصيد ثلاثة أيام ، فعاد الى الهزال والضعف ،

 <sup>(</sup>١) في الدميري : ان التم طائر نحو الاوز في منقاره ، عنته أطول من عنق الاوز .

<sup>(</sup>۲) مستور ،

فلم تزل حاله معنا يُلقى في القرنصة وهو لا يُرجى ، ويسمن عند احمامنا الها ، ويحمل وهو سمين فيصيد كل طير ، الى أن مضت له سبح سنين ما من سنة الا ويرجع فيها الى حاله الأولى ، يُم انه ذهب منا فل نمرف له خبراً ، وانحا ذكرنا قصة هذا البازي ووصفنا علته وما عملنا به لأنه لا داء للبزاة أقتل من الأسطارم ، وكان الشحم يقوي البازي ، ونحن لا نشمر بملته وهو على تلك الحال ، ولو لم نسمينه ونرفق به لمات في أول مرة ، ولا تؤيرن على إسمان بازيك شيئاً مني رأيت منه ما يربيك .

\* \* \*

## ذكر مابحدث الجعن وصفة علاجه

اعلم أن الجمس يحدثه الحمام واللحم البارد اذا أكثرت على البازي منه ، ورعا حدث من غبار وتد الوتيد في بيت مجمعس ، ومحدث أيضاً من شم رائحة الجمس الندي ورعاً حدث من ترك ذرق البازي في موضعه فيشم " رائحته ، وعلاجه اذا بدا به أن تلقمه الزبد أولاً حتى محصل في زمركه ، ثم تلقمه السكر ، فان الزبد يلين جوفه ، والسكر يسهه ، فان نقمه ذلك وإلا فاحقنه زبد ، أو عنح " من ساق شاة ، تجمده في الما البارد وتجمله مثل النواة للبازي ، وكذلك تجمل لازر "ق والباشق اذا أصابها الجمس بقدر ما محتملانه ، وابن الا "ن نفع أيضاً فان أمكن وإلا فأطمعه لبن المنان بسكر الاثة أيام ، مع بشازك الماعن ، وتفقيد دوله فانه برمي بالجمس مثل الحصة ، وان كان البازي صوداً فليس له دواه أنفع من العارد ، وأكل اللعزم ، والعليوج والمدراج والمناه عنه المحدة ، وان كان البازي صوداً فليس له دواه أنفع من العارد ، وأكل اللعزم ، والعليوج والمدراج والمناه على المناه المحدة ، وان كان البازي منه والعليوج والمدراج والمدراء

ولا سيا ان كانت سماناً ، فإن طيرانه وأكله هذه اللحوم مما يذب الجمس ويذهب به ، وإن لم يمكن ذلات فأطعه لحم مخالف الحام المجان ودماعها وشحومها فإنها صالحة له ولا بأس بلحم الارنب طراً ، ولحم الخزر وشحمه ألمن أماعولج به الجمس ، فأطعم منه طعماً أو طعمين فواذا الميضت عينا البازي من شدة الجمس فاعل أنه قد صعد الى رأسه ، فمن الناس من يمكوي وسط رأسه ، ومنم من يمكوي حنكه الأعلى بعود آس أو بحسلة ، وأصل هذا الهلاج النشرات ، وأظنهم فعلمون ذلك بالبازي وليس به جمس المأسوا عليه ، وقل من رأيناه كوى بازياً في حال علته وفيس به جمس المأسوا عليه ، وقل من رأيناه كوى بازياً في حال علته الجمس بأشياء كثيرة وأدوية طرة حادة ، يقتل اليسير منها الرجل فضلاً عن الجارح ، فتركنا ذكرها ، اذكان المقل لا يوجب قبولها ، ولأنهي عن الماسحنا المحدها ، ولا رأيت من امتحنها محمدها .

وقد حدثي من أفق بقوله أنه عالج بإذياً له من الجمس بمرارة عنر مع يسير من فانيد (١) فاتفع به ، وذلك أنه أخذ مرارة عنر فعب " نصفها وجعل في النصف الآخر من الفانيذ السكري المدقوق مقدار ما تحمله وشد رأسها بخيط وأدخلها في حلق البازي ، وجر " الخيط منها فانتفع بذلك ، وذرق الداه ، فتى عالجت بهذا الدواء فأكثر عرض الماء على البازي فانه يشرب ورمي بما في جوفه من المين ، ولم نجرب ذلك غير أن من حدثنا

وقد كان عندنا بازي لمولانا صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، به ورم في رأسه ، وجص في جوفه ، وكنا نمالجـه بمذبح التيس ، وذلك

<sup>(</sup>١) النانيذ : نوع من الحلواء يمنع من السكر ودنيق الشعير والترتجبين .

أن تشدّ يداه ورجلاه ويذبح ، فيجسل البازي على مذبحه يأكل منه شبعه ، فيدفع (١) ما في رأسه ، وحلل الجمس الذي في جوفه ، وكنا نمالجه بذلك ومين في الجمه وهو الذي جربناه ولم نرّ إنساناً قبل مولانا صلى الله عليه عمل ذلك ، ولو شرحنا ما عندنا في علاجه لأطلنا ولم نضميّن كتابنا إلا ما جرّبناه .

ولحم الغزال محليّل للبلغ الكائن في أجوافها ، وينفع من الرياح التي تعرض لها من الجص .

#### \* \* \*

#### ذكر علاج النَّفَس

وهو نفسان ، فمنه ما يكون بالطول ومنه ما يكون بالمرض ، فأما الذي . بالطول فيرجي له البره ، وأما الذي بالمرض فقلاً يسلم منه البازي ، فاذا أصاب البازي النفس بالمرض ، وكان سميناً تاراً (٢٢) في بدنه ، فاجمله في بيت كنين مظلم ، وخيط عينيه ، فان كان النفس أصابه من صدمة أو ضغطة فأذب له المومياء (٢٢) الخالص مدهن السوسن ، وأطمه إياه مع بشبازك الصأن ، فانه ينفع الوهن ويجبر الكسر ، واذا رأيت البازي قد استد "(١٠) نفسه و بس لسانه في فيه ، فهو من الحر ، فخذ له مقدار عدستين من المكافور ، وأذبهما في الماء واسقه اياه ، وانتظر بطمه خس ساعات ان لم تخش ضعفه ، ثم أطمعه بشبازك شأن ، فاذا كان من الشد خذ له

<sup>(</sup>١) ق الأصل : فتلم .

<sup>(</sup>٢) التار : المعلىء أليدن .

 <sup>(</sup>٣) المومياء: فوآه يستمل شرياً ومهوخاً.
 (٤) أسته : يمثني انسة .

بشازك شأن ذبيحة وقته ، وشر"حه وقطيه صناراً ، وألقه في البن ، وأطمعه اباه ، وأن ابن أنن فيو أنقع له ، وقلما رأبناه من البزاة خلص من النفس اذا أصابه ، وله علاج غير هذا سنذكره ان شاه اقد وكذلك اذا انقطع البازي لا يحيي منه ثيء ، لأنه عر"ق ينقطع في قلبه ، ورعا لحقه الانقطاع في القرنصة المتحمه اذا وثب ، ورعا أصابه ذكر ما لا فائدة فيه ، بل نذكر ما عالجنا به وجربناه ، وأخذاه من نذكر ما لا فائدة فيه ، بل نذكر ما عالجنا به وجربناه ، وتبرأنا من الكذب فيه ، واعتمدنا الحق فيا نقوله و نحكيه ، وكذا سبيل من وضع كتاباً ألا يكذب فيه ، وأن يتمد الحق فيا يحكيه ، فأنه متى اختاب من كتابه ثي وكذا سبيل من وضع كتاباً ثي ويم يعان حاجة الى أن بهجتن أنه به ، وكذا سبيل من وضع كتاباً شهه ، وكذا سبيل من وضع كتاباً نفسه ، وأن يتمد الحق فيا يحكيه ، فأنه متى اختاب من كتابه ثي وكذا سبيل من وضع كتاباً نفسه ، وكذا سبيل من وضع كتاباً أن بهجتن أنه به عنه ، وكذا بالكذب خرياً واسقاطاً وضمة واحباطاً .

\* \* \*

## ذكر علاج البَثَمَ

اذا تبينت في البازي بشما فأطل جوعه ، واجمله في بيت مظلم ، المثلا نفسه بكثرة الاضطراب ، وقشر عليه الطعم ، وليكن أول ثي تعلمه تلاث قطع من لحم مشرح واذرر عليه من الزنجييل أقل من حبة ، فان ذلك يمريه ويشهد الطعم ، وبعقد ذرقه حتى تراه قد سفا ، وان لقمته لقما فبيذ مطبوخ طياب كان نافأ ، فاذا حسّن استمراؤه للطعم، وتبيئت صلاح حاله ، فاعمد الى قطمة طين طرة محترقة عما يكون تحت وتبيئت صلاح عليها من الدخان واستقها وأقها في الما، ودعها قليلاً ،

ثم صفّ ذلك الماء عنها ، وقطّ اللحم الذي تربد تطعمه البازي ، واجعله فيه لحظة وأطعمه اليه وهو سخن . ولقد عالجنا به بلشقاً عندنا أصابه بشم فأق ، وركبنا الى الصيد فأخطأ عليه البازيار فزاده ، ولم يكن بحتمل زيادة ، فرجعنا من الصيد عند المشاء الآخرة ، فبس الطعم الى أن مفى من الليل خمس ساعات ، وردّ ، وأصبح فلم يأكل الطعم ، فمات عند الظهر ، ولو لم يزده الكان سالماً ، وان كان ما للحيّ قاتل ، ولا للميت من عميه .

#### \* \* \*

## ذكر علاج البياض اذا أصاب عين البازي

اذا أساب عين البازي بياض فخذ ديكاً فاذبحه وقطـ ّر في عينه من مرارته فانه نافر ان شاء الله .

#### \* \* \*

#### ذكر ما يولُّد القمل في البازي وصفة علاجه

اعم أن القمل يتولد في البازي لسبب نذكره ، وذلك أن البازيار اذا أطعمه رعا بخلتي على منسره شيئاً من العلم فييت به البازي ، ولا بد له من أن يطوي ، فاذا جمل رأسه تحت جناحه أكسبه ذلك القسل المعذار والكبار ، واذا أسابه فحا يهنيه أكل ولا نوم ولا صيد . وقد حدثنا أن الكبار تأكل العمنار وهو مذيب للجارح ، وعصه حتى يتركه جلداً على عظم ، وعلاجه أن تأخذ من الزرنيخ الأحمر ستجل (١) الماء مقدار ما تمل أنه يكفيه ، وتقبض البازي اذا طلمت الشمس .

<sup>(</sup>١) في الأصل : سحق الماء - والستجل الدلو .

وللقمل أمكنة معروفة يكون فيها ، فمنه ما يكون في عنقه ، وفي أصول الريش من تحت جناحيه ، وفي عكوته(١) وفي نيشقه ، ولم نرآ أبلغ من الزرنيخ في قلمه ، وقد وصف المتقدمون في كتهم زبيب الجبل والمسك والذي ذكراه أبلغ وأنفم .

ووصف للقمل أيضاً أنَّ يُلمَّفُ البازي بخرقة جديدة ، وبدخل به الحام ويصبر به ساعة ، فانه لا يبق عليه ثبي من القمل .

ووصف له أيضاً أن مجمل في عنقه طوق صوف ويدخل به الحثّام ، فان القمل مخرج في الصوف .

والسالم الذي عملنا. وجرّبنا. هو الزرنيخ . ومن رَسْم الجارح اذا زرنخ أن براح ١٤/ة أيام ثم يشدّ ، فان ذلك نافع له .

وقد وصفنا الحيد والرديُّ وذكرنا حاليهما ومبلغ فعلها ، والانتفاع مهما ، فاعمل على أمهما شئت ،

\* \* \*

## ذكر علاج الممار اذا أصاب كف الجارح

اذا أصاب المماركم" البازي فعلاجه بعالت البُّعلم (١). وقال بعض البصراء ايس يقلعه شي الا الكي ، وهو تجرب وهو أنفع ما عولج به الممار، م ثم يمالج بعلك البطم والمرهم ، و تلبَّد كندرته بعد ذلك ، ومن الناس من يلبدها قبل ذلك ، وينالها بالماء والملح ، وذلك كما يقلم المسامير من أسلها وقد حرينا ذلك وصح .

وأكثر ما يصيبه الممار الصقور والشواهين .

<sup>(</sup>١) السكوة : بالقم وينتح أصل ذنب الدابة .

<sup>(</sup>٧) البُّطئم و بضيئين : شَجِر قالنستق أه عب في عناقيد فالغلظ .

## ذكر ما مجدث الورمَ في الكفين وصفة علاجه

اعلم أن الورم في الكفين بمحدث من جهات، فمنها ما يكون من التخمة ، ومنها ما يكون من مادة تنصب الى الموضع حادة ، والفرق بين ورم التخمة وورم المادة أن تجبيُّ الموضع ، فإن وحدته بارداً فالورم من التخمة ، وان وجدته حاراً فالورم من المادة الحادة ، وقد يحدث الورم أيضاً من فتله أصابعه فترم لذلك كفه ، فإن كان من التخمة فليس غير البط" ، والأدوية التي تجذب ما في كفه من الفضل ، وان كان الورم من دم أُخَــذَت له القاقيا (1) والمناث (٢) والمرّ (٢) ودقيق الشعير وبياض البيض وطليته به ، وان جِملت معــه شيئًا من ماء الهندبا وماء الكزيرة الرطبة كان أصلح ، وهو يصلح للمادة والفتلة التي ذكرنا وينفع منها وقد يكون ورم أعلى الكف من الدود ، وقــد بيُّنًّا علاحه في باب الدود ، واذا أردت أن تبط" كفه فالفف عليه خرقة كتان مباولة وخلها ساعة طويلة ثم اقلمها واقشر موضع الورم بسكين ، حتى نتبين لك ، واشرطه طولاً لا عرضاً عبضم ، واحذر أن يصيب عروقه وعصبه شي م واغسل عنه اللم ، وادهنه بدهن ورد ، وضع عليه لوقته صفرة بيض بيء ، واشده بخرقة ، فانه يبرأ باذن الله ، ولم تصب هذه العلة عندنا غير شاهين واحد فمالحناه عا ذكرناه فبريء.

أدراق مريضة رزهر أييس .

 <sup>(</sup>١) الغانيا : عمارة التراط الشو المروف ويتخذ منها رب يداوى به النمر •
 (٢) شجر يكون عروقاً غليظة في الأرض عليها نشر الى السواد والحرة وله

 <sup>(</sup>٣) المشرّ بالقم: دواء يسيل من شجرة فيجمد قطعًا كالأطفار وهو طيب الرائحة ٥٠٠ر الطمم .

## ذكر علاج القالاع(١)

اذا أصاب البازي القلاّع فحتَّكَه بالصبر والعسل، فانهما تافعان ، وان نزلاً في جوفه خرطاه ونفياه ، وأن شئت أن تشق موضع القلاع بمبضع وتحشوه بحصاة كافور فافيل ، فانه نافع ان شاء الله .

## ذكر ما يتبين به كون الدود في البازي وصفة علاجه

اذا رأيت البازي ينتف ريشه فاعلم أن ذلك من دود يكون في جوفه ، وربما نتف من تشيشته ، ودواؤه أن تأخذ من قشر الرمان الحامض فندقه ناحماً ، وتندر على بشتازك من ماعز ، وتطمعه البازي ثلاثة أيام ، فانه يبرأ باذن الله ، ومن صفاته أيضاً أن تأخذ رمانة حاوة فتصر ماحما مم تقطم البنتيازك صناراً وتلتيه فيه ، وتطمعه البازي لهو نافم له .

ومن صفاته أيضاً أن تأخذ من الجمس الأبيض جزءاً فتفليه قلياً خفيفاً ، ثم تقدره وتنم دقة ، وتأخذ ثلاث قطع لحم فتلطخها بيسير من عسل ، ثم تذر عليها ذلك الحص ، وتطميها البازي ، فانه يري ما في جوفه من اللمود بأذن الله .

ومن صفاته أيضاً أن تأخذ لِفَنْتَهَ فَتَقَوْرُهَا ثُمَ تَمَلُؤُهَا مَاءَ وتسخَّمُها على النار ، وتطرح فها من بشازك مقدار نصف طمعه فانه كافع ان شاء الله .

#### صفة علاج الحَرَّ

اذا أصاب البازي الحر فاجعل له في طمعه دهن ورد وماء ورد مِمين فانه نافع وقد جربناء ، ولم نر عليه الا خيراً .

<sup>(</sup>١) التلام بضم الناف والتخنيف وينتدد داء في النم .

#### صفة علاج مخاليب الجارح اذا تقلّعت

اذ رأيت خلب البلذي قد القلع فاعمد اليه ودمه يسيل وارده وهو طري ، والفف عليه طاقة "دقيقة من مشاقة وسنَقـّه بدهن البزر الحار" فائه نافع مجرب .

ومن صفاته أيضاً أن تَكُنَّف عليه المثناقة وتدهنه بدهن الأكارع . ومن صفاته أيضاً المنزروت (١) ودم الأخورين (٢) .

#### صفة عــلاج البرد

اذا أصاب البازي البرد فعالجه بالأشياء المستحنة التي تدفعه ، فما تبتدئ به اذا كان في الصيد أن تتقدم بكنس بيته وتنظيفه ، واذا كان عند عشاء المغرب ملى له كانون ناراً ، وجُمل في بيته ، فاذا رجع من الصيد محسّب النار من بيته وأدخل فيه ، وشدً على كندرته ، فان ذلك نافع له ، فاذا أصبح فبكر عليه بطمعه ، وليكن من نخلف رطب قد بحبحته في الليل خمراً عتيقاً فانه نافع له ولا سيا ان كان قد درق في يوم الصيد وما مثله وقد جربناه ، واذا خرجت به الى الصيد فليكن معك في الخريطة حمام قد بحبحته خمراً ، فإذا كان عند عرقة البازي، وأردت أن تشبعه فاذبح الحام وأطعمه منه فانه نافع ان شاه الله .

## صفة علاج أعوجاج ربش الجناح

اذا رأيت ريش البازي قد تموج وكاد أن ينكسر فأعثل له ماء حاراً

<sup>(</sup>١) المَنزَروت: صمم فارسي أو الصواب الانزروت.

 <sup>(</sup>۲) دم الأخوين : المندم ويقال له :دم التنسين ودم الثمبان.

مع شبت (۱) أو خطمی وصف الما، واغمز (۲) ربشه فیه وقومه، فانه یستوی اذا جف ، وانما یصیبه ذلك من اضطرابه مع طیر كبیر، أو من علی ید أو من تقسیض ، فاعمل ما وصفنا لك فانه نافع باذن الله .

## صفة علاج المقر إذا أصاب كف البازي

اعلم أن سبب المقر في كف البازي أنه يجد طم اللم فيميث بها حتى
يدمها ، وعلاجـه أن تدق دم الأخوين ناعماً وتبل موضع المقر وتنثره
عليه ، وتلصق عليه جلداً مالحاً قـد طليته يبسير من صبر مبلول فانه
لا يماود المبث بها عنسره ان شاءالله .

## ذكر ما يحدث السُّدّة في المنخرين وصفة علاجها

اعلم أن السدة بحدثها الدخان والنبار ، وعلاجها أن تقبض البازي ، وتقطّر في منخريه دهن ورد أو نفسج ، وتنظفها بأسفل ريشة ، واذا أطمته فليكن ممك جناح حمام عليه بعض اللحم ، ودعه ينتفه فانه لا بد أن يسيل من منخريه الماء فيعطس لذلك ، ويخرج ما في رأسه من الداء في عطاسه فرول ما في منخريه .

وقد محنَّك لذلك أيضاً بالصبر فينتفخ منه رأسه وتنفتح السدد، وبحمل قبل التحنيك فيه يسير من دهن ليسهل ذلك عليه .

ومن صفاته أيضاً أن تأخذ رأس ثوم فيدق بمحل كرم عتيق، وتقطّر في منخريه منه ، وتحسكه على يدك ساعة ، فانه ينفض ما في رأسه ثم تشده في الشمس ، وتضع عنده ماه ينتسل فيه فانه يبرأ وان تمذر عليه

<sup>(</sup>١) الشبت ؛ نبت ٠

<sup>(</sup>٢) للها: اعمس .

أمر السدة فخذ له سلقاً فاسلقه ، وكمـَّد \* به الموضع ؛لانة أبام أو أربعة ، فهو خير ما استممل له ان شا، الله .

> تم علاج البزاة والحمد لله رب العالمين \* \* \*

# ذكر من يصلح أن يستخدم من الكنادر

اذا أردت أن تمتحن الكُندرة فقل له ادخل الى البيت وأخرج البازي، فاذا دخل ومعه أصل جناح ، وقدُّم مده على سائر جسده ، ولتي البازي وحَلَّهُ مِن على الكُندرة ، وقد م يده على سائر حسده ، اذا أُراد أن بخرج من الباب ، وكذلك اذا أراد أن يركب عمل ببازه مثل العمل الذي أخذه به من الكُندرة ، واذا أراد أن يدخل البيت قدّم بده على سائر بدنه فاعلم أنه فاره فلا تفرُّط فيه ، واستأجره بما أحب فلست تصيب مثله . وان قلت الكُندرة أخرج البازي من بيته فدخل وما معه شي العلم أنه ما محسن شيئاً ، ولا يصلح الا للصقور ، وايس يصلح الشواهين . وتسوى أجرة الأول دينارين في الشهر على اللمب وزيادة ، والثاني تسوى أحرته ديناراً ونصفاً الا أن يكون من البَرَ لـشميين (١) الذين باشرون صيد البلشون بأنفسهم فانه يسوى كل الأجرة . وهــذه اجرة ذكرناها المكان الذي نحن بسبيله ، فليجله من شاء مثالًا له ، والزيادة والنقصان بحسب اختلاف الأسعار في البلدان ، وعلى قدر صلاحها وثيقل المؤونة فها والأجرة تزيد وتنقص فاذا حصل النشيط فما مثله ، وكسلهم به يضرب المثل، وما كل الكنادر محسنون تخليص البازي من على طريدة، ومن شرطه اذا صاد الطريدة أو العاير أن مذبح في كفه ، ويخرج له القلب، ويترك حتى يشبع من النتف ، ثم يخرج لَه فخذ من الطريدة يُدعي به الى اليد ، فأذا رآه صمد على اليد ولم 'يتميب ان شاء الله .

 <sup>(</sup>١) لسية لبرلس وهي بنتحتين وشم اللام وتشديدها ، بليدة على شاطئ ليل مصر قرب البحر من جهة الاسكندرية ( ياقوت ) .

# في تفضيل الصقور على الشواهين لما فيها من الفراهة وهو السبب الموجب لتقديمها وذكر ألوانها وأوزانها وصفة ضراهتها

انما وجب ذكر هذا الباب لأن سائر الملماء واللشمَّاب قدّموا الشواهين وقدمنا نحن الصقور لما رأيناه فيها ولم يكن بدّ من ذكر السبب الموجب لذلك ، ونحن نشرح حالها ونذكر صيدها ، بعد أن نأتي على ذكر ألوانها ومبلغ أوزانها ، وصفة ضراءتها ، ونحكيّم من يقع كتابنا همذا في يده علينا وعلى من قدّم الشواهين على الصقور ، بمصيرة العلم لا بنلبة الشهوة علينا وعلى من قدّم الشواهين على الصقور ، بمصيرة العلم لا بنلبة الشهوة والتعصب ، فهو أشبه بكل عالم وأثرم لكل حاكم .

#### ذكر ألوانها

الأشهب الكتبر البياص وهو الحصاوي وموطنه الجبـال والبراري . والأحمر ومأواه الأرياف والسهول . والأسود البحري وهو الذي يشتو في الجزائر على شاطئ البحر ، والأصفر والأخضر وهو الذي يضرب ظهره الى الحضرة وقل من يعرف هذا اللون .

#### ذكر أوزابها

فمنها ما يكون وزنه رطلين ونصفاً بالبنــدادي ، ومنها ما يكون وزنه على الصد رطاين وثلثاً . ومنها ما يكون وزنه رطلين .

#### صفة ضراءتها

اذا صيد الصقر من الكوخ فيجب أن تخاط عيناه ولا يزال كذلك الى أن عضي له اسبوع وبهداً على يد البازيار ، وبيازرة المغرب لا يخيطونه وهو أقل لمسره والله أعلم بذلك وأحكم ، فاذا هدأ فافتحه واجلس به يين الناس ليآنس . وله دليل يعرف به هدوه ، وذلك أنه يحلاً زهركه طمعاً ولا تكثر عليه من رش الماء ، وهو وحني فأن ذلك يورثه السورنك (١) فاذا أخذ الحهم في الطوالة وجاءك من البعد ووثقت باجابته فاحبله في السباق وحده ، فاذا جاءك من كل مكان ولم بين في دعوه (٢) فاذا أضريت منها عدم ما رسمنا لك فادعها اثنين اثنين على المحاوشي " فاذا أردت أن تكسر على الكسيرة فمنها ما يصلح للوبر ومنها على الدعو ما يصلح للوبر ومنها ما يصلح للوبر ومنها ما يصلح للوبر ومنها وهو مليح على البلمون لأنه يحتاج الى أن يرق في المهاء وهو أملح ما يكون ، وما يثمرت في العراق هو طلق حسن نحن نذكره في كتابنا هذا ان شاء الله .

وهو أن تمد الى بلشون فتخيط عينيه وتوصّي الكندرة اذا رأى بلشوناً وحشياً فليطلب مكانه ولتكن معه شبكة ينصبها في موضع ذلك البلثون بعد أن يطرده ، ويجمل ذلك البلشون الخيط في موضع البلشون الوحثيّ ، فأنه اذا رآه في موضعه جاء اليه ليحمى مكانه ، فيقم في الشبكة

 <sup>(</sup>١) في الأصل: السور تك والفالب انها السروك وهو رداءة المشي وا بطاء فيه من عجف أو اعياء وفعله سَرك : ضف بدنه بعد قوة .

 <sup>(</sup>٢) لا من لدعوه ولطها محرفة عن عدوه ٠

غُذه ، وما أردت منها على هذه الصفة فأنت تأخذه . ولم أر أحج من المر الشيين (١) مذلك وهم يسمون البلشون البو (قردان) واذا حصَّلته فارجع الى البيت ، واخرج من غد الى النيط ، وليكن معك من يحمل البلشون وخط عينيه ، واشدد على صلبه قطعة لحم من الخريطة ، فات الصقر اذا رآه على تلك الحال نزل عليه ، ناذا عملت به ذلك وأخذه الصقر فأنقص من الطع الذي على صلبه في كل يوم ، حتى يصير يخرج اليه بلا طعم ، فاذا فعلت به مارسمناه وصار مخرج اليه من كل ناحية فاخرج الى النبط وليكن معك بلشون مشر"ق ، واستتر في خليج ، وطيِّره من مدك فان كنت قد آخيت بين صقرين فأرسلهما عليه ، فاذا أخذاه فاذبحه وأشبهما عليه . ثم أغب الخروج الى الصحراء غد ذلك اليوم ، واخرج بعمد غده وليكن معك واحد مفتوح طري ، واستتر وطيِّره ، وأرسل عليه الصقور ، فإذا صادته فإذبحه ، وأشبها عليه شبعاً حِيدًا ، ثم أغيبًا غد ذلك اليوم ، واخرج الى النيط واطلب نقمة ماه علمها بلشون فطيَّره وأرسل عليه ، فان صادت فأشبع عليه، وان أحسنت فأشبعها فانها تصيده وتكون فنُرْها ، ما بعدها شي \* طول الشتاء ، فاذا كان الصيف فاعمد الى إورز"ة بيتية زرقاء فط على عنقها لبدأ أحمر ، وخيط عينها واشدد على صلها اللحم كما عملت في البلشون واكتفها وثيقاً لئلا تضرب الصقر اذا جاءها ، فاذا خرج اليها من كل ناحيــة فاخرج الى النبط ، وأوقفها في حلفاء واجلس ناحية ، واكشف رأسك لكلا يعرفك الصقر ، فانه حبيث اذا عرف الخريطة لم يجيُّ منه شيء ، وكل أسود المين كذلك فاذا فعلت ما رسمناه لك وخرج الى الاوز"ة على بعد ، وصار كما يخرج يجلِّي على يدك النبط كله ، فاقلع اللبد من عنق الاوزة

 <sup>(</sup>١) نسبة الى بَرائس وهي بنتمنين وضم اللام وتشديدها بليدة على شاطىء نيل مهر قرب البحر من جهة الاسكندرية ( ياقوت ) .

واذبح في كف الصقر كل ثلاثة أيام ، ولا ننس أن نديم في كفه أولاً ، وافعل ذلك ثلاث مرات فاذا انتهيت الى مارسمناه من ذلك فاطلب مكاناً فيه حُبُرُ ج (١) كبير وطئ ، فبكر اليه قبل طلوع الشمس ، فان الصقر كما يدخل الحلفاة يجليه ، فامض معه حتى تحق أنه حبرج ، ثم أرسله عليه ، فان صاده فاذبحه في كفه وأشبعه ، وان أحسن فاذبح في كفه حماماً وأشبعه وأغبُّ الخروج غدَّ ذلك اليوم ، واخرج بعد غده واطاب به حبرجاً وطيئاً ، فانه يصيده ان شاء الله فاذا صاده فأشبعه من لجمه فانه حلو طيب ، وان أحسن فأشبعه أربعاً أو خمس مرات ، ثم نقله من واحد الى اثنين، لتفرُّه صقورك عليه ، والذكر من الحبرج يسمى الخرَّب والانثى فداده ، ولقد شبرنا حِناحي الخرب فكان طولها ثمانية عشر شبراً والأنق دون ذلك ، وله لحية ومذبحه تحتها ، وما كل من صاد الحُبرج عرف أن يذبحه ، وهذا مما تفرد به البركشيون دون غيره ، وما بحسن بيازرة المراق من هذا شيئًا، وقد ذكرنا ما هو من صيدم وصيدغيرهم ونحن نصف كيف يضرى الصقر على الغزال وبعد ذلك نذكر كيف يضرى على الكركى ، وبه يفخر في المراق . وقد رأينا بيازرة من أهل العراق ممن يدعي صيد الكركي بالصقر ولم نرهم يصيدونه ، ورأينا أهـــل مصر بصيدون به الكركي والحُبُسُ مِ جيمًا ، غير أنهم بصيد الحبرج أقمد. ولقد بلغنا عن رجل كان في أيام الاخشيد يسرف بابن سمد الهـــاثم أنه صاد الكركي بالصقر ، وكان ذلك أعجوبة عندم . وبسد فراغنا من ذكر الصيد نصف ما تحتاج اليه من آلة القرنصة ونذكر ما هو نافع

من عللها ان شاء الله .

<sup>(</sup>۱) المبرج: مو المبارى ،

### صفة ضراءة الصقر على الغزال

وذكر ما يحتاج اليه من الآلة وكيف يضربه (١) المناربة وم أقدر على الغزال من أهل المشرق ونبين ما نأتي به من ذلك ونبدأ بذكر ضراءة المشارتة وأي وقت تكون من السنة

اعلم أن أهل المابرة بتنتون الشراءة على النزال وقت الجدي، وذلك في الربيع ، فأول ما يُعمل أن يُؤخذ جلا غزال صحيح فيحدى تبناً حق مقرم و يجدل له في موضع القوائم عبدان و يخينًط كل فتن منه ويشد بين جربه الماحم شداً وثيقاً ، ويعلم عليه الصقر الى أن يخرج اليه ، وكلا جاد خروجه نقص من اللحم ، حتى يصير بخرج اليه بضير لم ، فاذا عمل ذلك بعدة من الصقور وصارت تخرج اليه ، وذلك أنه يأخذ المسحراء وأخذ معه من يعرقب (٢) لها المزال وويحريه ، وذلك أنه يأخذ وتحمل المسقور في موضع لا ترى منه المنزال ، ويتوارى الانسان الذي ويحمل المتور في موضع لا ترى منه المنزال ، ويتوارى الانسان الذي في يده حبل المنزال ، وليكن مستقبلاً للربع ، ثم مخترج الصقور فاذا ورأت المنزال نلترسل عليه ، فاذا رآها الانسان الذي حبل المنزال بيده خبر وساح على المنزال ، حتى يجري و يجري معه لتمعل عليه الصقور خرج وساح على النزال ، حتى يجري و يجري معه لتمعل عليه الصقور جبر وساح على النزال ، حتى يجري و يجري معه لتمعل عليه الصقور عذا المقت به جرّه الى الأرض وذبحه في أرجلها ، وأشبها عليه شبعا عليه أطا علمة عنه بالنزال الذي قبله في غير ذلك المكان ، واحراه أكثر من مثل عمله المنزال الذي ومل به النزال الذي قبله في غير ذلك المكان ، واحراه أكثر من مثل عمله المنزال الذي ومل به أنزل الذي قبله في غير ذلك المكان ، واحراه أكثر من مثل عمله بالنزال الذي قبله في غير ذلك المكان ، واحراه أكثر من مثل عمله بالنزال الذي قبله في غير ذلك المكان ، واحراه أكثر من

 <sup>(</sup>١) في الأصل : يضرون .

 <sup>(</sup>٢) عرتبه قطم 'عرقوه . والعرقوب عصب غليظ فوق عقب الانسال ، ومن الدابة في رجلها عنزلة الركبة في يدما .

الجري الأول ناذا علقت به الصقور ذبحه وأشبعها عليه ، وأراحها يوماً وجل طمعها ذلك اليوم من قلب خروف أو من لحم حار" وزن خمسة دراه لكل واحد منها ، ولا يطعمها عنقاً (۱) ولا رشأ" (۲) فانها تمسك الى آخر النهار . ولقد كان عندي صقور قد تدهقنت (۲) فكان يصيبني معها ما ذك ته .

وحدثني شيخ من لمَّاب النزال أنه كان يأخذ من صوف فرو عليه فيجعله في الدم ويطعم منه الصقور يوم اللُّعب وفها الكريم والنَّذَل. فاذا أرحمًا وعزمت على الخروج فليكن معك غزال ، وبكتر الى الصحراء وأبعد بها الى أن تيأس من العادة ، وأعط النزال لمن بخبأه في مخلاة واقطم فرد عرقوله ، أو فشق بمض أظلافه بالسكين شقاً حدا - وخلك في الصحراء ، ولا يكن معه أحد ، وأخرج الصقور ، فاذا رأته واشتهته فأرسلها عليه ، وصح على الغزال ليجري ولا يقف ، وليكن مع غلام كلب مفرد ، فأن عملت عليه وصادته ، فاذمحه وأشبعها عليه شبماً حيداً ، وان خشيتَ أن يسبق الغزال الصقور فأرسل عليه الكلب وأشبها عليه ، وأرحها كما رسمنا لك ، فاذا عملت ذلك ثلاث مرات فاخرج الى الصحراء واطلب حديًا صنيرًا فأرسلها عليه ، فانها تصيده ولا ترجع عنه أن شاء الله . ولا تزال تصد به الحداء وكلا صادت أشبعها حتى تزيد فراهتها على الجدي فينئذ فاطلب بها شاة على ما رسمنا لك . ثم تدخل القرنصة وقد مقيات على ثلاث ريشات من كل جناح ، ثم تطرح في القرنصة ، وليس تطرح عندنا بمصر الى أن يجيء الصقر الجديد وهو الفرخ ، وذلك يكون قبل النوروز أو بمسده .

<sup>(</sup>١) العلق : الانثى من ولد العنز .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ريشا .

<sup>(</sup>٣) تدهتن : تأخر وأمسك .

وقد رأينا في سنة من السنين مقراً صيد بليس قبل النوروز بخائية عشر يوماً ، وما محتاج السقر اذا طرحته الى علاج غير النقوية والعام الحار والشيرج المقشَّر مع اللحم الحار" في كل جمة ثلاثة أيام ، فاذا استراح وبردت عنه (۱) من البرود المقدم ذكره في كتابنا هذا ، ومفى له عشرون يوماً سلات ذنبه فانه مخرج بعد أربين يوماً بمشيئة الله ، وان كنت عودته الما ، فلا تقطعه عنه في كل جمة وال لم تكن عودته الما ، فليس يشره . وقد شرحنا ما عندنا في الضراءة على الغزال وهو فعل أهل الشرق .

#### صفة ضراءة المناربة

اعلم أن ضراءة المناربة كفراءة أهل النبرق وما بينهما غير اختلاف الأوقات ، وأول ما يضر"ون الصقور يسيدون بها التيوس من أول السنة إلى آخرها ما يعرفون غير التيس والثاة ، وقد رأيت من فراهة طيورهم أمراً عجيباً لأنها كانت تحيى من النرب وبنر"قة ومن عند ابن بابان ، وما من الصقور ثي أقول اتني أضريته على النزال ، بل كنت ألمب بها فرها من النرب .

ولقد وسل من عند ابن بابان عدة صقور وممها شاهين وكان من انفراهة على حال تحجوز الوسف . وان مولانا أمير المؤمنين صاوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ركب لية الى الجبل فرأى اقطعة غزيلان فأرسل عليها السقور فانفردت منها شاة ، فأخذ ذلك الشاهين من بدي وأرسله عليها ومعنينا على الصقور وقد صادت ، ونسينا الشاهين فرجت أطلبه فحا رأيته مع الطيور . وجاء البيازرة فسلمت الطيور الهم ، وقلت قد تلف شاهيني وركبت فلقيت مولانا صلى الله عليه صاحب المصر

 <sup>(</sup>١) في الأصل : بردت عنه بتشديد الراء ولملها بردن عينه بالبرود أي بالكحل .

والزمان فقال: أبن شاهينك ؛ قلت: أحسبه تلف فقال: ما قصّرت . وكان ذلك غاية ما عنده اذا حرد مضاهياً لأخلاق جدّه رسول الله صلى الله عليه اذ قول الله تمالى فيه عليه السلام لحسن خلقه: وانك لملى خلائق عظم . وأخاليق عن كان ابن محمد وعلى وفاطمة أن يكون خلافة كخلقهم صلوات الله علمهم أجمين .

فرجت وقد لحقي غم عظم وكان تحقي فرس من جياد الحيل، ومي جاعة من عبيدي . وعادى صلوات الله عليه في الصيد ، ولم أزل أطوف في الصحراء الى قبل المنيب ، فرأيت شيئاً عن بدد فقربت منه فنفر بي المفرس ، فياديت فاذا بالشاهين على الشاة قد قطع أذنها وتلملخ بدمها ، وهو وحده بنير كاب معه ولا معين ، فركست الها فلما أحست بي قلمت فعدت طالعة في الحبل ، وقلع الشاهين رجله عليها وتبمته فلحقها فأسكها قنفضته وعدت فلحقها فصادها ، ثم أحست بي فقامت فمدت الى أن جادت الى سترة (١) فرقدت فها ، وقلع الشاهين رجله عليها ، وترت في علها .

ورجمت لأعرّف مولانا صلى الله عليه فلقيني عمي رضي الله عنه فقال: يا مولاي وجدت الطير ؟ قلت: نعم فقال: قد شنلت قلب مولانا صلى الله عليه وجئنا جميعاً الى مولانا صلى الله عليه فقبتًانا الأرض فقال: وجدت الطير ؟ قلت: نعم فقال: كيف كانت الصورة ؟ فحكيتها له صلى الله عليه فقال: ما سممت قط نظيراً لهذا ، ولا سمع به سامع ، ثم عاد الى قصره المظم المسور بالميز الدائم وما رأيت قط مثله ولا أحسبني أرى .

وقد رأيت من الصقور ما لم يسمع بمثله كثرة تصيد النزلان ، ولكن يرسل كاثرة على النيس واثنان وهذا مالا يعرفه أهل السرق اذ كانوا بعد

<sup>(</sup>١) الأرجع سدرة .

سنتين أو ثلاث سنين يصيدون التبس والمناربة يصيدونه من أول سنة ، فاذلك كثر التبحب منهم..

ولقد استأذنت مولانا صلى الله عليه سنة من السنين في الخروج الى تر "تُوط (۱) ، وانحدرت في البحر قبل العشاء ، وكان ذلك في أشد ما يكون من الحر فبلناها الصبح ، ومنا ثمانية أطار ففرةها فرقين ، فأخذت أنا أربعة ولم تكن من اصلاحي ، وكان فها واحد يسمى أبا غلبون ، ونزلت الى الإبليز وطلمت النرقة الأخرى فوق ، فصادوا اربعة أطلاق ، وصدنا نحن أيضاً اربعة اطلاق ثلاثة تموس وشاة نفرد كلب ، فصار الجميع ثمانية أطلاق ، واشبت الطيور ، وما رأيت قط من صاد ذلك عسر ، ولا تصاد أبداً عثل المدة التي كانت ممنا .

وقد رأينا من علل الطيور التي تأتي بها المناربة ما لم ندرفه ، فن ذلك علة تأخيذ الطير في حنكه الأعلى مما يلي رأسه ، وهم يسمونهما الله كرارة ، ومتى أصابت جارحاً قتلته ، ورأيت لهم في الحفا (كذا) شيئاً مليحاً ، وذلك أنهم يعملون للجارح سفرة من أدم ، ويجعلون فيها ثنباً يخرج مخاليه منها ، وهي تجمع بخيط مثل السفرة وتشد تحت السباق ولا تضرّه ويصاد به .

<sup>(</sup>١) ترية جامعة بين مصر والاسكندرية كان بها وتعة بين عمرو بن الداس والروم أيام النتوح وهي على النيل خربتها كانتامة مع القاسم بن عبيد الله ( ياتوت ) والغالب أن هذه النرية خربت و لا أثر لها اليوم .

## في صفة الشواهين وذكر ألوائها وأوزائها وصفة ضرائهما

فن الوانها الاسهوج وهو الذي يغلب عليه البياض والأحمر والأسود وهو البحري الخالص . واوزانها من رطلين ونصف بالبندادي الى ثلاثة ارطال ورعا زاد ذلك-وتقص .

#### صفة ضرامها

اذا صدت الشاهين من الكوخ ، فيط عينيه لهدأ على اليد أياماً ، مم افتحه وشرّقه فأنه مثل الباشق وهو أرق من الزجاجة التي تنكسر من أدنى شيء والصقر أصبر منه على الكد ، فاذا أنس فادعه في الطوالة على الحمام ، فاذا جاء فأشبعه عليه ثم صبّح به غد يومه فادعه ، فاذا فو وترب من الحمام فاستره عنه ، وصح في وجهه فاذا ولى والطوالة فيه فو يلتفت ، فاذا رد وجه فارم له الحمام ، فاذا أخذه فأشبعه عليه وصبح به أيضاً فاجمله في سبقه وخذه على يدك ، وأره الحمام وخله من يدك ، فاذا دار عليك دورتين أو ثلاثاً فارم له الحمام وأشبعه منه ، فاذا علمته ذلك وسكن طبقة جيدة ، فاجمل في الخريطة طيرة ماء وخذ الشاهين فارضه فاذا سكن الجو فأخرج الطيرة من الخريطة وطيرها أو خذا كان بصد ثاخذها فاذبحها وأشبعه عليها واردده الى البيت واشدده ، فاذا كان بصد ثلاثة أيام فاخرج ه الى النيشط ، وخذ ممك طيرة ماء ، واطلب به ساقية فيا طير ماء ، واطلب به ساقية فيا طير ماء ، واطلب به ساقية

خيرًا له على طير الماء ، وطيِّر له اذا كان فوق الربح وطير المـاء تحت الربح فان ذلك خير له ، ولا تطير" له اذا كان تحت الربح ، فان ذر ق فأشبعه ، وان أحسن فأشبعه فانه يسيد ، واحفظه في الاجَّانة فانه متى كان مستننياً مر" ، ومتى كان القصاً لم يصعد ، لاأن الدوران من رقته (كذا ) فتى حصل في تيك الطبقة صعب عليه النزول إليك ، ومن طبعه الهرب، ومتى بأت ليلة لم منتفع به وكان متعوداً للهرب ، ومتى اشتهى شيئاً لم يرجع عنه . ومن طبعه أنك تضربه على كسيرة فيصيدها نوماً واثنين وبرى ما لم تكسره له فيصيدها وان لم تطممه علمها وذلك من جوهره وهو سريع التولة(١) عنها ، وذلك أنه يصيد اليوم طريدة واذا رآها في غد حوَّل وجهه عنها ، وذلك من رقته ، ولو كان شجاعاً لمــا رجم عنها . وقــد رأينا الصقر يرجع عن طريدة واذا رآها بعد ذلك لم يرجع عنها ، وكان عليها أفره منه في الأولى ، وذلك لاأنه أفره من الشاهين من حيث كان ، وهو يمسيد ما يصيد الشاهين ، لائن الشاهين يمسيد طير المـــاء ، والصقر يصيد طير الماء ، ومن صيد الشاهين الاوز ، ومن صيد الصقر الاوز ، ومن صيد الشاهين البلشون ، ومن صيد الصقر البلشون ، والصقر أمره من الشاهين ، وأصبر منه على الكد ، وأبتى على الفراهــة ، وهو مطبخ الصعاوك (٢) لانه يصيد من النزال الى الكركي وهو أكبر مافي الريش والغزال أكبر ما في الوبر والشواهين والصقور تصيد ذلك ولا ترجع عنه . ولقد قرأت حديثًا في الشواهين أن انسانًا كان له شاهين ، وأنه كان يصيد الكراكي فهو في بمض الأيام على مده اذ رأى كركياً على بعد فوث ، فأرسله عليه فصاده ، وأنه حرك للحقه فعارضه في الطريق ما شغله عن الشاهين ، وأنه التفت فرأى السَّاهين مرخى الجناح ، مفتوح الفم، فجاء ليأخذه فهرب منه ، ولم يكن له عادة بذلك ، وكلما جاء ليأخذه

<sup>(</sup>١) في الأصل بلا أعجام ولعلها التوبة .

هرب منه ولم يزل كذلك الى أن جاء الى خراث (كذا) (١) وانه ذهب ليأخذه فاذا حذاء كسا (؟) والكركي تحته فأخذه وأشبمه عليه . وما أقرب هذا من الكذب ، ولكني حكيته كما وجدته ، وعهدة الصدق والكذب على قائله دون حاكيه .

وذكر لي عن اندان ، كان يلمب بالشاهين ، انه ارسل شاهينه وما على غداف فراقاه حتى فاب معه في الهاء ، فلما أيس منه وضجر من طلبته ، عاود الى المكان الذي عوده أن يشبعه فيه ، فرأى فيه غدفانا فطارت ، وأن الشاهين انقلب عليها فعاد منها واحداً ، وانه كان بين موضع تلفت منه وبين موضع صاده أميال ، وأنا اصدقه في هذه الحكاية لانه كانت لي جلمة وكانت فارهة على القبير تصيد من خسة أطلاق الى سنة مراقاة في المهاء فلما كان آخر النهار تلفت ، فعدنا وتركناها وخرجنا غد ذلك اليوم فدعوناها في موضع عودت فيه الدعو ، فلم نشمر الله بها على رؤوسنا فأخذناها ، فمن ههنا صدقنا المحكاية عن الشاهين غداراً .

ولا بد لمن صنف كتابًا أن يذكر فيه ما يصدّقه ويصح في المقل وما لا يصح في المقل ولا يقبله ، ليتصفح الناظر في كتابه عقول من يقبل الكذب ويصدّقه وعقول من نفاه واستقبحه .

ومتى بات الشاهين عنك لم تنتفع به ، واحتجت أن تتب به تعبـــًا مستأنفًا ، ثم اذا أضجرته مر" ، ومتى اعتاد الهرب كان أبدًا هاربًا والدلك سمى آخــًا .

ولقد كان لنا شاهين مقرنص ، بخلاف الشواهين في الهرب ، لا أنا مذ البنا به والى أن مات ما هرب منا ، وكان يصيد من طير الماء ماكبرُر

<sup>(</sup>١) ق الجلة ابهام .

وصفر، ولم تر مقرنصاً قط أفره منه ، وقرنص عندنا سنَّة (١) ولم تتنبُّر عن فراهته . ومتى التأث عليك جارح ورأيته قد صلح على طم فلا تنقله الى غيره وألزمه اياه ، وقد شرحنا ما عندنا في ذلك . والشواهين سُقسم على قسمين فمنها ما نقال لها البحرية وهي التي تفرخ في ناحية البحر (٢) لمظمها ، وياض ما اعتمُّت به رؤوسها من ريشها ، وكثرة ما مها ، ورقة ألوانها ، والكوستانيات فيضد ذلك من لطافتها وحُمرة ما اعتمت به رؤوسها من ريشها ، وقلة ما مها وغلظ ألوانها ، فيذه الأصناف التي ذكرناها المنتفريها، فما صيد منها في أوكارها قبل لها النطاريف الوكرية، وماصيد منها حين تطير قيل لها المنتقلة، وما صيد منها وقد استحكم وصاد قيل لها البدرية ، وما صيد منها وقد امطرت قيل لها المطورة ، وما صيد منها آخر السنة قيل لها ( المسدره ؛ ) وما صيد منها وقت الهياج قيل لها الرواجع . وأشد ما يكون هياجها من اول نوم في نيسان الى اول نوم في آذار . وما لطف من الجوارح فهي ذكور ، وما ضخم منها فهي اناث ، واذا اردت ان تعلم جسارة الجوارح من جُبنها فادخل بيتاً مظاماً وضع بدك علمها فان وثبت ثم رجعت قبضت على اليد فهو الدليل على جرأتها ، وصيدها اكبار الطير وال لم تفعل ذلك فليست حريثة .

\* \* \*

الي الأصل : سئة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ومنها ما يقال لها البكوستا نيات » وقد شطبت بالقلم .

# السقاوات وذكر ألوانها وأوزانها وضراءتها وما تصيده من الوبر والريش وذكر ما يستدل له على جيّدها ورديثها

فمن الوانها الاُحمر والاُسود ومنها الاُستع الرأس النتي البياض وهو الجيد ومنها مايكون بلون الحدأة وهو الردي. واوزانها من رطاين بالبندادي الى رطلين الا اوقية وقد يكون اقل من ذلك وأكثر .

## ذكر ضرائها

اعم ان المتقاوات مثل العقر يعمل بها وهي وحشية كما يعمل به سواء . ومن بيازرة المنرب تعليم المشارقة العبد بها على الأرنب والكروان والحبارى والغراب . وذكروا انهم يصيدون بهما الحبير والحبيل . والحبار بتكون فرها عليها . وقد صدنا بها الأرنب سنين بنسير كلب ، ورأيناها فرها ما تبقي شيئا الا وتصيده اذا اضريت عليه ، وهي صبورة على الحر" ، وقد رأينا منها ما يصيد النزلان والنيوس وهمذا ما لا تدنه وقد قرنصنا منها عدة على ما وصفنا في كتابنا ، ولم نعلم احداً من اللماب ذكرها في كتاب ولا خبير فراهنها ، واكثر ما يلمب في المنرب بها فوالشواهين ، لفراهنها وصلابتها ، ويصاد بها اول السنة قبل ان تخرج المسقور من القرنصة ومها تجيئ القطان وهي ملاح على الهدهد . وقد شرحنا صيدها اول الكتاب مم الأحلام .

والكوم (١) الذي يصفه اهل المدرق ثهو دون الصقر في القد وهو احر الرأس واذا اجتمع اثنان على غراب او على ارنب فحا بمدها ثبي ، وما تحتاج الى كلب ممها لاأنه فسدها بل تميد من يعينها على صيدها ، وقد رأينا منها ما يصيد الاوز القراطي ، وما مثلها عليه حسناً وملاحة ، وكنا اذا صدناً مها الاوز نعجب من امساكها لها ، لا نها لا تخليها او تحيي ما مئله ، وقد ذكرنا في كتابنا ما لم ذكره غيرنا وذلك لكثرة التجارب ونخالطة أهل البصيرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لملها عرفه عن الكركج وهو اسم لطاثر .

# المقبان وألوانها وذكر أوزانها وصفة ضرائتها

فمن ألوان المقبان الأشقى والا'حمر والا'سود والكامخي ، واوزانهـــا اربمة عشر رطلاً بالبندادي واثنا عشر رطلاً وعشرة أرطال وليس فها مانزيد على الوزن الأول شيئاً .

## مغة ضراءتها

اذا كانت المقاب وحشية فيحتاج أن تفرس (١) تفريساً جيداً وبرفق بها الى أن تجر"د ، وانما قدمنا المقاب على الزميّج (٢) لفراهتها ووثاقتها ووسيدها النزال وما شاكله من الوحش ، ونحن نذكر عقبان كل مكان والفره منها ، والنالب من حال الشيئاب بها وما يصاد بها من الوحش ، اعلم ان عقبان المغرب كمقبان المشرق في ألوانها وأوزانها ، والصنمة في الممل بهها واحدة ، ينير أنها أصاب وجها ، وأصدق بية في السيد من عقبان المشرق ، ولما المتهى سيدها مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين أمر بطلبها ، وجعل لمن جامه بعقباب ألف درم ، وعلى اليه عليه السلام كثير ، فأمر تم يحملها وتجريدها فانهينا الى أمر، صلى الله عليه المدر عليه المدر الما ، الى أن نكسر لها الكراكي فكسرنا لها ، الى أن صارت تخرج الها خروجاً جيداً ، فذبحنا في أرجلها فلكراكي

<sup>(</sup>١) فرس ً: دام على أكله ولمه هو للنصود منا وهو أن يديم اطمام الطائر .

 <sup>(</sup>٢) الزُّرشج: توع من العلير يساد به دون المقاب ثنلب على لونه الحرة .

الكراكي ، وغير نا علمها المواضع اثلا تأنف مكاناً واحداً ، وأول ما أطمعناها على جيفته حتى عرفت الريشة ، وصارت من أي جهة رأته أثبتته ، فاستأذناه صلى الله عليه فأمرنا أن نقتصها (١) الصيد فغملنا ، وركب سلى الله عليه للصيد ، وخرجنا فجاز بكراكي ، فأخذ المقاب على بده وتقدم بها الى الكراكي ، واسترفى الريم وذلك حق ارسالها ، ثم أرسلها صلى الله عليه فصادت كركياً فأشبعناها عايم ، وأمر برددا وتصيد عليه السلام بسائر الجوارح ذلك اليرم وكان مخرج بهذه المقاب يوماً ويريمها يوماً الى ان بطرقت (٢) . ثم أمر صلى الله عليه في السنة الأخرى بطلها شرقاً وغرباً ، فحل منها اليه ما لا محصى كثرة ، فأمراً المصلاحها وضراءتها على الكراكي فخرج منها على الكراكي

ولقد ركب صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وما الى ضيعة لمرف بخراب مقاتل، فصاد بواحدة من المقبان تسمى جليعة ثمانية كراكي ، لم تخط مد أرسلها الى أن أشبها طلقاً واحداً ، وكانت من الفراهة على حال مجوز الوصف ، وكان معها عدة مثلها في الفراهة ، وصاد ذلك اليوم صلى الله عليه صيداً لم يسمع عثله ولا رؤي أحسن منه ، وهو عليه السلام الذي عرقنا أن نصيد بالمقبان الكراكي ، لا ما لم نسمع بذلك في المصرق ولا في النرب ، ثم صرنا نطابها أكثر من طلبنا الزماعية (٢) لفراهها ، وكان صيدنا بها لما فيها من الوثاقة والفراهة ، وانها اذا علقت بالكركي لم نفلت منها ، واجتمع عندنا منها نحو الماثة وما رأينا من حملها عندنا لمنطاخ (١) مع كثرة الركوب بها في المواكب ، من أول النهار الى آخر ، بهداخ (١) مع كثرة الركوب بها في المواكب ، من أول النهار الى آخر ، بهدائها (١) مع كثرة الركوب بها في المواكب ، من أول النهار الى آخر ، به

<sup>. (</sup>١) تتنصها وفي الأصل: ننتسها ، أي نجلها تصطاد .

<sup>(</sup>٢) البطريق من الطير السين وتبطرةت الطير صنت .

 <sup>(</sup>٣) في المحسس: أن الرّ متح ذكر المتبان وقيل هو جنس من العلير "يساد به .
 والرشج: طأثر دوزاامتناب في قت حرة غالبة فلنشدة وفيه لغة أخرى الرّ متجي والرّ ستيجة.

وكنا اذا صدنا بها الجبل صادت الغزلان والأراف والثمال وما شاكل ذلك ، واذا نرلنا بها الى الابليز صادت الكراكي والبلارجات (١) وما شاكل ذلك من الطيور الكبار والحواصل ، ولما أكلت هذه الصفات كلها وجب أن نقدمها على الزمج إذ ليس لها فراهها ولا تجمع ما تجمعه المقاب . وهذا باب انفردنا بذكره لم يسبقنا احد اليه فحق ذكر احد بمدنا شيئا منه فقد حصل انا حق السبق ، وعساه أن يكون منا استفاده أو من كنانا نقله ، وكذلك ما ذكرناه من فراهة البواشق وعظم ما صيد بها

عالم يسبقنا اليه غيرنا.

وقسارى من يكون بعدا أن يلحقنا في ذلك ، اذ قد فتحنا له طريق الصيد بها ، ودللناه على الضراه له أ ، فتى وقع كتابنا اليه وعمل به رجونا له معرفة ذلك وتسهيله ، والا كان عنزلة من تقدّم في التقسير عنا . وقد شرحنا في كتابنا ما محتاج اليه من الكسائر وغيرها من الأسباب انتي تقوى بها الانسان على اصلاح الجوارح ، ولم نكن نحن نعرف هذه الطرائد المسجزة ، واتما الفضيلة لمن أحبها وأمر النفتري عليها ، فياقياله صلى الله عليه ظفرنا عا أفدناه من معرفتها ، ولم ذهبنا الى ذكر ما بدله من الصلات وتغضل به من الارزاق والهبات لم محط به وصفنا ولا بلغه كنهنا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وأحدها البلارج وهو طائر كبير طويل المنقار ليس بأعنف.

## باب

# الزمامحة وذكر ألوامها وأوزانها وضرامهما

فألوانها أربعة: الاحمر والحداوي والاسهرج والأصفى، وفها ما يضرب الى السواد. وأجودها الاحمر الأسود الدين وأوزانها ستة أرطأل بالبندادي وفها ما وزنه خمسة أرطال ونصف وخمسة أرطال .

وضراء تها كفراء المقاب وهي أرق من المقاب ، وسبيلها الرفق الى أن تجرّد ، وهي ملاح خفيفة الأرواح ، ولها مع ذلك فراهة على الكركي لا غير ، والمتوسط أفره ما رأيناه منها ، ولم نر كبيراً منها فارها ، وصيدها عكم كميد البازي اذا أسكنتها الكراكي ، وهي خفيفة الهمل وتستجيب كما يستجيب الباشق الى يد الفارس ، ومنذ لمينا بها والى حيث انهينا ما خلينا عنها ، وما مخاو موكبنا في كل سنة من خمسة أو سنة فره ، والناس كلهم يقدرون أن يصيدوا بها الكركي ، غير أنه لم يشجه لهم في الفيان ما اتجه لنا . وهي تلتاث حكسائر الجوارح ، ويصيها الجعن والاسطارم ، وربما أصابها الحر" والبرد ، ويلحقها في أجنحها فرمت ريشها مريشها تسمى القرض ، وربما أصابها علة أخرى في اجنحها فرمت ريشها وهي تسمى القرض ، وربما أصابها علة أخرى في اجنحها واستد مكانه ، قلا وهي تسمى القرح ، وربما عمي الريش في اجنحها واستد مكانه ، قلا

ولم نبق من سائر علاج الجوارح شيئاً الا وقد شرحناه في باب البازي وغنينا بذكره هناك عن اعادته ، لأن ما يفع الصنير ينفع الكبير من الجوارح خاصة ، غيران كلاً محتاج الملاج على قدر جسمه ، قان كان صنيراً فالقليل يكفيه ، وإن كان كبيراً كان محسبه وباقة التوفيق .

### ذكر ما قيل في العقاب من الشعر المستحسن

#### قال امرؤ القيس:

صقماء (١) لاح لها بالصرحة الذيب بحتثتها من هواء الجو تصويب ان الشقماء على الأشقين مصبوب لذ خانها وذم(٢) منها وتكريب(٢)

اذ خانها وذم<sup>(۲)</sup> منها وتكريبُ الا قنحاً لذلك من امسير

الا قبحا لدلك من اسير على حيّ اغار على المسيرِ لتأخذ ما حوت ابدي الصقور

غريض اللحيمين ضرم (٦)جزوع

كأنها حين فاض المساء واختلفت فأقبلت نحوه في الجو كاسرة صُبُّت عليه ولم تنصب من أمم كالدلو 'بثّت عراها وهي مثقلة وقال آخر :

اسير يأكل الأسلاب من ويهي ال 'ثنير فان اغرنا كلقوة (<sup>1)</sup> مرقب ترعى صقوراً وقال آخر (<sup>0</sup>) :

قليلاً ما تريث اذا استفادت

(١) ورد هذا البيت بما روي لاسريء النبس هـكذا :

كا<sup>ال</sup>مها حين فاض للماء واحتفات ستماء لاح لها في المرقب الذب. والعمقاء : النقاب البيضاء الرأس. ورواية الهيوان للجاحظ ج ٦ ص ٣٣٩ مكذا

كانْها حين فاش الماء واحتُمات فتخاء لاح لها بالتفرة الذيب فاقلت محوه في الجو كاسرة بمثها من محوي اللوح نسويب

وكاسرة : أي أنه مجناحها للسقوط ، والهري بفتح الهاء : هبوب الربح (٢) الوذَّم : السيور بين آذان الدان والعراق الواحدة (وذَّمة) والنَّراقي

جم عرقه ُوه وهي العبدال للصلبة تشد من أَسفل الدلو الى قدر دُراع أو ذراعين من حيل الدلو بما يلى الدلو .

(٣) السكريب : شد الكرّب وهو الحبل 'بشد" في وسط العراقي .

(٤) اللغوة : بالنتج والـكسر : المقاب الأثنى الحفيفة السريمة .

 (•) هو شمّاخ بن ضرار ، وقد وردت هده الأبيات في الحيران. من قصيدة في صنة المقاب والأرتب .

(١) الشَرع : قرحُ النقاب وفي الأصل صرم بدون نقط ٠

قا تنفك بين عُوبرضات (۱) كور برأس عكرشة زموع تمود ثمالب الشرقين مُنها كما لاد الغريم من التبيع<sup>(۱)</sup> مامار من سنة السرفار الذار الذاري من التبيع<sup>(۱)</sup>

واول من سبق الى هذا المنى امرؤ التيس فبلغ منه غايةً كل احمد رومها بعده تقصر عنها وذلك قوله :

كُا ّ نِي مِنتَخَاء(٣) الجناحين نِيضوة (٤) على مجل منهـا اطأطى، شملال (٥) وذكر حالها ثم قال :

كأن قلوب الطـير رطباً وبابـاً لدىوكرها المنّابوالحشف البالي فجمع بين تشبهين في بيت ثم اتبعه الناس .

وقال المُنْدَليُّ :

وفة فتخسساء الجناحين ليقوة " توسّد فرخيها لحوم الأرانب كان قلوب الطير في جوف وكرها أنوى القسب ١٠٠ بلق عند بمض المآدب

 <sup>(</sup>١) جاء في تفسير عوبرضات في الحيوان أنها موضم. والمحكرشة: الأونب الضغفة او الأثنى. والزموع كما نسرها الجاحظ هي التي تمثي على زمماتها أي مآخر وجلما.

<sup>(</sup>٢) دواية البيت في الحيوان ؛ تاوذ شال الدَّرَّفين منها . . . .

وقمر الشرقين عثني شرف وهو ما أشرف من الأرش .

 <sup>(</sup>٣) الفتخاء : الدُمّاب الين جناحها .
 (٤) النفوة : المرزولة .

<sup>(</sup>a) الشملال: السريبة . وقد ورد مذا البيت في الداوان مكذا :

كا أي بنتخاء الجناحين لتوة ي سكيود من العبّان طأطأت شملالم وفي الممان في مادة « دف" » قال امرؤ النبس يسف فرساً ويشبها بالمتاب :

كاني بشخاء الجماحين الشوة . وتوف من المتبان طاطان شِملالي قوله شِملالي أي شمالي وروى مملال دون باء وهي الناقة المثنينة .

<sup>(</sup>١) القَــُّ : ثمر يأبس صلب النواة الواحدة نسبة .

خات (۱) غزالا مجامًا بصرت به لدى ممرات عند ادماء سارب (۲) فررت على ريد (۲) فاعت بعضها فرت على الرجاين أخيب خائيب

فانسل من تحتها والدف مثقوب (٤) ولا كهذا الذي فيالارض مطلوب منها ومنه على المقب الشآييب (٦) وبالسان وبالشدقين تتريب (٩) و رقب اللهل إن المعشر محمو روي (١٠)

فرت على ريثد (٢) فأعنت بعضها وقال آخر وُهو امرؤ القيس: فأدركته فنالسه مخالها يودون الجو طالبة (٩) يلود بالمسخر منها بسد ما فترت شمال منجح أمها براصدها وظال منجح أمها براصدها وظال آخد:

يارعا أغدو مع الاذات

والنجمقد رئتن(١١) كالوسنان

(١) في الأصل : فعابت . وخانت : أي انقضت عليه .

(۲) في الحسان : طبية سارب ذاهبة في سماها ازئد ابن الأهرابي في سنة عقاب :
 نظائت غزالاً عالم بصرت به لدى سلمات عند أدماء سارب

ورواء يعظهم سالب (اللسان) .

(٣) في الأصل: (بَهه) ، وفي ديوان الهدايت ج ٣/٣٥ ريد والريد الشهراخ من الجبل ، وأمنت أماك .

(٤) الدف" : الجنب ورواية الديوان ﴿ والدف معترب ﴾ .

(ه) في الديوان : « لاكالذي في مواء الجو طالبة ﴾ ورواية الحيوان ﴿ لاكالتي في هواء الجو طالبة ﴾ .

(٦) في الديوان والحيوان: « على الصغر » بدلاً من « على المقب » والشآبيد:

جم شؤبوب وهو من كل شيء حده . (٧) الدَّـدُل : نشب ضيق الأعلى واسم الأسلل .

(4) في الديوان والميوان : ثم استفاقت يتن الأرش ثينره . . . .

وتسنره : تلتيه في المنر وهو ظاهر التراب .

(٩) في المصابد : تقريب ،

(١٠) في الحيوان : ﴿ يَظُلُ مُنْجِمِراً مَنْهَا يُراتُبُهَا ۚ وَيُرْتِبُ اللَّيْلُ اللَّهِ لِلْ عَبُوبِ ﴾

(١١) رتق النوم في عيليه خالطها

والصمح مثل الأشخط المريان واليال كالمهزم الحبان بلقوة موثقة الأركانَ غرثى وكم تُشبع من غرثانَ كأتما تضمر الرهان كريمة النجر من المقبـان عظاب بهتسك دستباني يفل حد السيف والسنان أشبه معطوف يصولحان ومنسر من الدماء قان كأنه في رؤية البيان سِبَّابة من قينة عجان نخضوبة <sup>ال</sup>تلوى على دستــان ومقلة طحارة (١) الاً جفــان كأنا صين من العقيان تضمن سد الحاب(٢) والأثان والطير في ربقتها عوان لم تأل أن صادت بلا زمان (٣)

<sup>(</sup>١) طيخرت البين تذاما : رمت به ٠

<sup>(</sup>٢) الجأب : النليظ من حمر الوحش 'يهمز ولا 'يهمز .

<sup>(</sup>٣) ررد في رواية للصايد فأد البيت:

ما عجزت عن عدد بثاني اكرم بها عوناً على الغنيال

## صيد الفهمد وصفية ضراءته

من أحب ان يصيد الفهد فليعلم كيف يصاد ويُطلب ، وكيف يشد اذا صيد ، والا فلو وقع نوماً على عشرة ولم يحسن طردها وصيدهـــا ومداراتها الى ان يصل بها الى منزله لم يلحق منها شيئاً ، والفهد لا مقدر عليه الا في بيِّس ، ويحتــاج من يطوده ان يحفظ اثره لا نه متى خني عنه اثره لم يجده ، فاذا صاده فليشدد زوائده بخرقة ، بعد ال يطرح عليه كساء ويكرِّمه ، ومجله في غرارة ، وايكن رأسه خارجاً من النرارة لئلا عوت من الحر ، وعندنا بنو قدر"ة متمو"دة لصيده فاذا صار به الى منزله فليعرض عليه الماء فان شرمه والا رشه على رأسه واكتافه وخواصره وجوفه ، ويعمل له قلادة فها ميد ور لثلا مدور فتلتوي على عنقه ويكون فها مجر" جيد ، ويغرب له سكة في مكان بارد ويشد". فهما الى آخر النهار ثم يأخذ من لحم خروف ثلاثة ارطال ، فيقطعه صفاراً وبرميه في قصمة الفهد ، ويحلُّ الكمامة عن فمــه ، ويكون في جنبه ، ونقدُّم له القصمة ، فانه يأكل ولا بزال عسحه ، فاذا كان وقت المشاء فليدخل مه البيت برفق ، ويجمل له قنديلا في سقف البيت ليضي عليه ، ويسهر معه اكثر الليل بالتمسيح المألفه ، فاذا عمل به ذلك ليمالي ، وأنس ووقف على قوائمه ودار حواليه فمند ذلك يحل مجره عند اطعامه ويستجيبه بالقصمة ، فكلما لحقه رمى له في القصمة قليلاً من طممه الى ان يفرغ الطبم، ويسمل به ذلك المِماً ، حتى يتبعه مثل الكلب السلوقي ، ثم يممد بعد ذلك فيبني له مثالاً في البيت على قدر الدابة ويطرح عليه الطنفسة التي يطرحها على الدامة ، وإذا أراد أن يطمه حمل طمه على المثال واستجامه اليه ، فإذا صعد رمى له في القصعة قليلاً من اللحم ، فاذا اكله انزل القصعة الى الارض فاذا نزل اليها رمى له فها قليلاً من اللحم ، فاذا اكله شال القصمة الى ذلك الثال المبني ايضاً وصاح به ، فاذا صعد اليه اشبقه ولا يزال يعمـــل به كذلك مراراً حتى ثنق باجابته ، فينتذ فليقدُّم له الدامة ، وليكن فرساً هادئًا لا نفورًا ، ويستجبُّه اليه ، فاذا طلع على الفرس ولم ينفر ، وصار عكماً ، فيخرجه الى الصحراء وبجسل طممه فها ، وبحكم اجابته الى الدابة ، حتى انه مجري الفرس حرياً شديداً ، والفهد مجري يطلبه ، فاذا رآه كذلك فقد احكم اجابته ، ثم يطمه نوماً ويُمنيُّه نوماً ، وايكن حول قصمته حَلَمَق لتكوُّن له علامةٌ ، اذا سميها جاء المها ولم تأخر ، فاذا احكم ذلك فلم بق عليه في تعليمه شي ً فليخرج به الى الصحراء ويأخذ ممه غرالاً ومخلـَّه له ، فاذا احذه ذبحه وقدَّم القصمة ، وفيهــا طممه من اللحم الطري وجمل فها من دم الغزال ، وان كان اللحم بأثناً ردًه كما يرد البازي ، فاذا اشبعه ركب الدابة واخذه ، فاذا عمل به ذلك مراراً فليطلب له غزالاً وطيًّا فانه يصيده فاذا شبع وتمبُّد عليه طلب له عبول بقر الوحش ، فأنه يصيدها ال شاء الله ، وهسله صفة الضراءة وما عندتا فيها .

## ذكر المبيد بالقهد وما يستحسن منه

اعلم ان الصيد بالفهد ثلاثة اصناف ، فمنها ان 'ينزل الى الوحش ولا تملم به ، ومنها ما يكون 'بجاودة ، ومنها ما مختلق و تطرد له الوحش ، وهي ثلاثة ابواب ملاح ، واحسنها ماكان مجاودة . وزعم ارسطاطاليس ان الفهد تولئد من سبع ونمر ، ومن شأنه اذا وثب على طريدة لم يتنفس حتى يأخذها ، فيحمى لذلك وتمتلي و رئده من الهواء الذي حبسته ،

وسيله ان براح ربيًا بخرج ذلك النفس ، وتبرد تاك الثلّة ، ويُشتّ له عن طب الطريدة بعد مَذَكَيما ، ويطعمه ويستى ربه من الما ان كان الزمان حاراً ، ودون الري ان لم يكن الحر شديداً ، ثم يُتبتى به طريدة اخرى ، ولا يُتكنّف في يومه اكثر من خسة اطلاق ، وقد يصاد به في اليوم نحو عشرة الحلاق ، وان لم 'ترح لم 'فلح بعد ذلك ، ومن طباعه الحيا، وكثرة النوم والنفب . ولا يعلم انه عاظل(١١) اننى وهو في بد الانس ، ولا يعلم انه عاظل(١١) اننى وهو في بد الانس ، وقد غني بحراعاة ذلك واحتهد فيه فل يُعرف منه ، والأسد كثيراً فعله . وذكر بعض الفهاد ن العلماء بصيدها وطباعها ، انه يمسح الفهد والفهدة وير بده على جميع اعضائها قتسكن لذلك حتى تصيب بده موضع بسرها ، وغومه يشرب به المثل . قال بعض الشعراء بعيف فيه :

فأما نومه في كل حين فعين الفهد لا تقفي كراها وقال المكتني ووصف يوم صيد بكثرة وحشه وضراءة فهوده :

فمضى هِمنا بين فهود لا تشبع ، وظباء لا تجزع . آخبر بذلك عنه ابو بكر

محمد بن بحبي الصولي . وقال بعض الكتّاب وعامة قوم بكثرة النوم وتُسبِ الى الاخلال بأعماله والتقصير في نفيذ اموره :

رفسدت مقلي وقلي يقظ ن يجس الأمور جسًا شديدا المحمد النوم في الحوادكما لا عنع الفهسسد نومه ان يصيدا

وفي طباع الفهد مشاكلة لطباع الكلب حتى في ادوائه ودوائه ، والنوم الذي يعتريه شبيه بنماس الكلب . ومن قول الاعشى في صفـة بخيل ماطل:

ورجع بنا القول الى استبام شرح الصيد بالدسيس(٢) وسبيله في صيده

<sup>(</sup>١) عاظل : ساند وعظلت الكلاب ركب بعضها بعضاً .

 <sup>(</sup>٢) الدسيس : ماكان فيه استهنفاء بخلاف المحر .

غير سبيل المستحر وهو ابله جداً ، لما يظهر منه في تمثله استر شخصه وخفاء سره ، وبرسل على بسد من الطريدة بعد ان يتشوقها ، ويتلطف لإرساله من غير قلق ، فتراه عرسمتل عناق الارض رافعاً بدأ وواضعاً اخرى، على وزن وقدر متناسب ، ما دامت الظباء تاكسة رؤوسها ترتمي ، فاذا شالها وخاف منها التنبه عليه أمسك على الصورة التي تنهي به الحال الها ، لا يقدم ولا يؤخر ، ولا برفع الموضوعة ولا يضع المرفوعة فاذا طأطأت رؤوسها سلك سبيله الأولى ، حتى تقول إنه في تلك الحال القائص الذي وصفه , ثمة نقال :

فبات لو عضغ شرياً (١) ما بسق

وهذه المشية بقال لها الداّلان والداّل والداّل قال داّل له بدأل اذا مدى مشية الختل وادّن له يذال اذا مدى مشية الختل وادّن الدي وادّن بأدو الذال الآول قول الراحز. (٢٧) :

اهدموا بيتك لا أبالكا وزعموا انه لا الحالكا وانا الشي الدأ لي حوالكا

وقال آخر :

 <sup>(</sup>١) الشري : المنظل .

<sup>(</sup>٧) أنشد مذا البيت سيبو به فيا تضمه الدرب على ألسنة البهائم لضب يخاطب ابته . والدألي كجَدّرى مشية فيها ضف أو عدو متقارب أو مثني نشيط كما جاء في <sup>ال</sup>تاج . (س) معا يلاد المدر بيد . " مي أدار .

<sup>(</sup>٣) تئا فلال الحديث : حدَّث به وأشاعه .

مبراً من نظر النحوس أسمسد بالثليث والتسديس جهم كُشي من صنعة القدوس ڪأيما يُسِز من عروس خَتَّالُ أَظِيهِ (١) مخيت الحسيس طب" بصيد عفر ها(٢)والميس (٢) لا مصحسر الوحش بل دسيس لطا (1) لطو" الحامل الحسيس والسطو سطو القادر الار "يس (٠) مثل دبيب الماء في الغُروس فعــــلُ كَنْنُ الجعفل الجيس وحش بضامي حيــــلة الأنيس وحمَّت ِ الآجالُ النفوسِ أبدلها من نعمة ببوس أسرع من عين الى نفيس لاه عن الخشفان (٦) بالتيوس وجيسد"ة العيش الى دروس وما من الأيام من محروس

بذي دها، مفتحك عبوس دباجة ً من احسن اللَّبوس إبليس أو أمكر من إبليس له دبيب ايس بالهسوس " حتى اذا أفغى من التأنيس الى سكون النافر الشُّموس مبتدئاً منهن بالرؤوس

وقال آخر(٧) في صفة الفهد والطريدة :

بذلك أبني المسيد طوراً وتارة عُنخمافة (١٨)الا كفال راحب التراثب

<sup>(</sup>١) جم على .

 <sup>(</sup>٢) الدُّنر : جم أهفر وهو ما يملو بياضه حرة -

<sup>(</sup>٣) الميس: ألا في البيض وقد أستمار الميس هنا الطباء .

<sup>(</sup>٤) لطا الرحل: التبعال بيغرة ارغار.

<sup>(</sup>ه) الار"يس: الأمير ·

<sup>(</sup>٦) جم يخشف أي وأد الظلي والتبوس هنا ذكرر الظامي

<sup>(</sup>٧) هو أحد من زياد من كرعة من معاصري الجاحظ .

<sup>(</sup>٨) فرس انخط ف الحشا يقم المم وفتح الطاء اذا كون لاحق ما خلف المحزم من بطنه وفي رواية اخرى في الحيوان مخطفة الأحشاء .

مرتقة الأذناب نمر (۱) طهور (هـ خططة الآذاب غلب النوارب مدرّبة زرق كأن عبونها حواجل تستذري متون المراكب (۲)

الحوجلة القارورة ، وتستذري يصف مكانهــا خلف الراكب ، وان ظهره يذريها أي يسترها والدري الستر ومنه :

اذا قلبَّتها في المجاج(٢) حبتها منا ضرّم في ظلمة الليل الأقب مولمة (١) وعمل الجباه (٢) عوابس أغال على أشداقها خط كاتب نواصب آذات لطاف كأنها مناهضور نواشب ذوات أشاف (٧) ر كبت في أكفها أواف في صم المسخور نواشب فوارس ما لم تلق حرباً ورجلة اذا آنست بالبيد شهب الكتائب (٨) تضادل حق ما تكاد ثبيها عيوك لدى الصيران (١)غير كواذب

<sup>(</sup>١) الأنَّرُ : مانيه عرة بيضاء واخرى سوداء . وظلباللغواربأيغليظة الاعتاق. (٣) استغربت به وتذرّبت : استثرت . وق الأصل متون الكواكب . وقد ياء

رب) مساريت به والدوريت بالمسارك ، وي مرسل سوق المساور الب و ولا ي

مدترة و'ر'ق كأن عيرنها حواجل تستوعي متول الرواكب وفي الحيوان: ﴿ تستذي متول الرواكب ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في نهاية الأرب: « الراجاج » أي العظم للمندير حول الدين . وفي الحيوان
 « النجاج » .

<sup>(</sup>٤) التوليم : استعالة البّـاتي . يتال برذون ونور مواتم . والبلق محركة سواد باض .

<sup>(</sup>٠) في النهاية : ﴿ فطس الأنوف ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) المداهن : جم مدهن بضم لماج والهاء وهو آلة الدهنأو قارورته. والاجراس:
 استماع الجرس بنتج الجم وهو الصوت.

اسهاع الجراس بهنيخ الجيم وهو الصوت . (٧) جم إشهى وهو المثنب والمقسود هنا الأظافر .

 <sup>(</sup>A) المرأد بشهب الكتائب جاعة الوحش التي تتصيدها الفهود .

 <sup>(</sup>٩) العاروا : قطيع البتروالجع سبران والبقر مدروف بسعة السيون. وفي الحبوان
 ( الفار"ات » ووواجة النهاج ( الغابرات » أي : الوتبات » .

حراص يفوت البرق أمكث جريها ضراء مبلات (١) بطول التجارب توسد أجياد الفرائس أفرعاً مرمئة تحكى عناق الحبائب (٢) وهذه تشتمل على معان كثيرة وقد سرقها عبد الصمد بن المسذَّل

فقال يعنف الفهدد:

قد أغتدى والشمر في أرواقها لم تأذن السُّدفة (٣) في اشراقها على عناق الخيسل من عناقها وصحبتي الاعجماد في أعراقها أنمر بنبات القفر من أرزاقها تغدو منسايا الوحش. في أطواقيا قــد واثقتنا ومي في ميثاقهــا وفيَّة ما النسيدر من أخلاقها مدعمة ميف على أحناقها (١) باعدها التنهم من أشباقها (٥) وصيدها بالقباع والفاقهما ترى بأبدها لدى اتساقها (٦) مثل أشافى(٧) القين في انزلاقهـــا تقسد ماتحط باعتلاقيا كأنها والخزر من حداقها قد التجار المصب من شقاقها والخطط السود على أشداقها ترك حرى الأعسيد من آماتها بات الى الصيد من اشتياتها وجذبها الأعنىاني من ارباقها كأسراء النجم في أوهاقها تفرم في السزاء من تنزاقها تُلهُّب النيرانِ في احتراقها حتى اذا آلت الى متاقيا

في مأمن العسران من طراقها

وآنست بالطيف واستنشاقسا

بالسبلة الوعساء من براقيا

ورعها الناضر من طباقها

<sup>(</sup>١) الحبلُّ : الثبت الجريء ، وهذه رواية الحبوال والنهاية ، وفيالأصل: مدلاً ن. (٢) المرملة : الملطمخة بالدم . وفي الأصل : عناق المنايب .

<sup>(</sup>٣) في هذه التصيد نرغموش واضطراب ولم نمثر لها على مصدور والساد نة بالناج : الظامة .

<sup>(</sup>٤) أحنق البدير : أصق بطنه يصليه .

<sup>(</sup>٥) أن السابد: أشناتها.

<sup>(</sup>٦) ف السابد: السلاما.

<sup>(</sup>٧) في الممايد: أثاق ,

وجدت تأثير (۱) من إقلاقها حاتت وسمينا على إطلاقها وقد حدرنا الوحش من آفاقها بدوقها الحسين الى معاقها إداء الحسين الى معاقها وهي على النبراء في التزاقها حسدافة تخفى على رماقها من ختابا الموحش من اسفاقها (۱) والمسهة البارق في اثلاقها وغيمة الشؤوب (۱۳) في انباقها وطيرة الأقسدح في اثمراقها تهوي هوي الدلولا) في ارساقها ما أدرك الطرف سوى لحاقها وحصدها الآرام واعتناقها وحصفها الآرمي الى أعناقها شوك المناقع النما في طراقها شاهيدة في آماقها المناقع المناق في طراقها بطح النواة الوقد من زقاقها الانسطي منها سوى حداقها بطح النواة الوقد من زقاقها الانسطي منها سوى حداقها بطراك الانسير في رقاقها

وقال عبد الله من المعر يصم فهذة :
ولا صيد الا بوثناية تطير على أربع كالمذب (٢) فالدن النار وجد الطلب في الربع (٨) من بنات الرباح تربك على الأرض فينا عجب الماكن

<sup>(</sup>١) أيشر: بطير .

<sup>(</sup>٢) في الأصايد: اغواقها.

<sup>(</sup>٣) الشؤبوب: الدنمة من للطر ٠

<sup>(</sup>٤) تي الأصل : الدبو ·

<sup>(</sup>ه) الثامور ويهمز : ألدم .

 <sup>(</sup>٦) الدّن : حَرَى الألوبة . ورراية الإصلالمدب دون نقط . وسرها قيالنها ية بالهيرط التي ترنم بها للمواذين ، واحدها عذبة ، شبه بها أرجل النهدة في الدقة والنحول .

<sup>(</sup>٧) في النهاية : متى اطلقت .

 <sup>(</sup>A) في النهاية : ملمَّمة من تتاج الرباح ، وفسر الملمة بذات لم من ألوان مختلفة .

ثفم الطريد الى تحرها كفم الهبة من لا يحب() قوله من لا يحب مبالغة في وصف تشبثها لأن ضم الهب من يسلم انه لا يساعده على الهبة أشد توثقاً ولؤاماً . واخذ هذا من قول العرجي : فتلازما عند الوداع صبابة () أخذ الفريم ببعض ثوب المسير والمسر كاره لتعلق الذريم به ، وكان الصواب أن يوقع تشبهاً عدل

والمسر كاره لتعلق النريم به ، وكان الصواب أن يوقع تشبهاً يدل على ان كل واحد منهما مضاء لصاحبه باللازمة ، كما قال القائل وهو الجيد: ثم اعتنفنا عناقاً ليس بلفــــه كلامق الطلع في طي الكوافير(٣)

وتشبيه ابن المتز في هذا حسن لأن الفهد مجتهد في التشبث بالظبي [ والظبي مجتهد في منالبته وكذلك ضرًّ الهب من لا نحبه :

اذا ما رأى عدوها خلفه تناجت ضمائره بالمطب ألا رب يوم لها لا يُذم " أراقت دما وأغاثت سنميب لل على في مكان الرديف كتركية قد سبتها المرب ومقلتها سائل كحلها وقد حاليت سببتها (٥) في ذهب غدت وهي واثقمة أنها تفوز (١٦) بزاد الجنيس اللجيب فظات لحوم ظباء الفسلاة على الجر ممعسلة "تنتهب كال سكا كينهم ذشارت "ممسفرة" (١) فوق حز المالحات ممسفرة "(١) فوق حز المالحات ممسفرة "(١) فوق حز المالحات المسلمة المسلمة

 <sup>(</sup>١) رواية الديوان: ﴿ من قد أحب ﴾ .
 (٢) في الماد: فتوافقا عند الودام تلازماً .

<sup>(</sup>٣) الكوافير : جم كانور وهو وعاء الطلبيم . وفي رواية (الكرانيف) .

 <sup>(</sup>ع) العموسي ، يم صور رجو وعد السلام ، وي رويه (المرابية)
 (ع) أن الأصل هكذا وهو مكر"ر .

 <sup>(</sup>٥) السَّبِيجِ : خرز أسود وفي النهاية : سُبُهَا .

<sup>(</sup>١) في الدَّبُوان : تنوم •

<sup>(</sup>٧) الظاهر انه اراد بها اللحم للمبيوغ بالنصفر .

والبيتان اللذان فيما المني مأخوذان من قبل عند الصمد وهما : كأنها والخُزُّر من حداقها "ترك" جرى الاتمد من آماقها وزاد ابن المتر عليه في ذكر الرديف ، وقال الرقاشي في صفته : الحاغدا فاصيد آل حنفير رهط رسول الله آل المفخر فهدة ذات شو *عن (۱) مضبر (۲)* وكاهل نات (۴) وعنق أزير <sup>(1)</sup> ومقسسلة سال سواد المحجر منها الى شدَّق رُحابِ الففر(٥) وذنب طال (١) وحاد أنمر (٧) وأبطاني (٨) مستأسد عضنفر واذن مكسورة لم تجبر فطساء فيها رحب(٩) في المنخر أَدُّ بِهَا ١٣) اسحق في تقدرُ مثلو ّجار التتفُّل(١٠) المنو ّر (١١) كأن فوق الاعوحي" الاشقر بالنقل والائشـــلاء غــير يمتر (١٢) طر "احة (١٤) بالطرف ذي التسعر (١٠) مَلِّكًا ترقى عتبات منــــبر

<sup>(</sup>١) الشرى: الدان والرحلان والأطراف . ورواية المبوان (قرأ) . (٢) مَنْهَار الرجلُّ : اكتنز لحمه ولززت عظامه .

<sup>(</sup>٣) في الحيوان : باد. .

<sup>· (</sup>٤) من زّ بر الشمر: أي انتفس ، وزير الوبر : أي طلم ، وفي الحيوان أزهر .

<sup>(</sup>ه) الرحاب بالضم : الرحب الواسع ، وللغفر : المفتح ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: طاب والزواية مذَّه من الحبوال .

<sup>(</sup>v) الأغر: مانية تقط سواد وبياني.

<sup>(</sup>A) الأيطل: الحاصرة . وفي الحيوان: ( وأيطل ) .

<sup>(</sup>٩) ق الصايد : نكت .

<sup>(</sup>٩٠) التتفل : الثملب ،

<sup>(</sup>١١) رواية الحيوان : ﴿ المنوَّرِ ﴾ أي للوسَّم .

<sup>(</sup>١٢) رواية الحيوان: أرثها اسجاق في التبذر .

<sup>(</sup>١٣) في هذا الشطر فموش -

<sup>(</sup>١٤) طر" احة بالعارف : يسدة النظر ؛

<sup>(</sup>١٥) تسمرت النار: اشتمك واشتدت.

ين الموى (٢) والمحمان (٢) الأغبر حق اذا ما آنس كالأصور (٣) مسرب ظباء بكتيب أعفر جاذبت المقسود في تأمّر وعلم المبدأ وان لم أغبر بحالها أطلقها كالقسور (٤) نفساب كالحية في تستر فرر (٩) بين مقبسل ومدمر مراً كلم المبدق لم يُفتش كان نفع الأرجوان الاحمر منها على المحدن والمسدر

والمسنّ منها اذا صدكان أسرع انساً وأقبل للتأديب من الجرو الذي يربى ويؤدّب ، لأن الجرو بخرج خيبًا (١) والمسنّ يخرج على التأديب صوداً غير خيب ، وليس شيّ في مثل جمم الفهد الا والفهد أثقل منه وأحطم لظهر اللمابة التي يحمل على مؤخرها والانثى أسيد وكذلك عامة إناث الجوارح وهو من الحداد الاسنان ، ويدخل بعضها (٧) في بعض ، وكذلك الاسد والكلب .

# ذكر ما قبل في ابتذال اللك نفسه في الصيد بهذا الضاري ومباشرته له وقد ذكر ذلك عن كثير من الجلة والملوك

ونحن نذكره في موضه من الكتاب ان شاء الله وقد قال بمضهم في ذلك : ومن شنفي بالعبيد والصيد شاغف " مطاردتي للوحش والفهد لي ردفّ

- (١) الصّاوى: جم مفرده صُوّة والسوّة ما غلظ وأرتفع من الأرض.
  - (٢) الصحسحان : ما استوى من الأرض وجُررٍ د .
    - (٣) الأصور : ذو الصوّر أي الميل .
      - (٤) القدور: الأسد.
      - (٥) الأرجح أنها تمر" .
         (١) مخادعًا خمانًا .
      - (٦) خادماً خبيتاً .
      - (٧) في المايد: على بس مطبقة .

إسيفين مفوار بن(١) تحتهما طرف(٢) وليس بهما ثقل علما ولا عنف وعزم قوي ليس في عزمه ضعف فأذة ذاك الصيد لي قاسا تصفو تليق بها الائتلام والسيف والصحف مصافحة الأشراف واللثم والرشف اذا لم محاول غير مذهبه الطرف(٢٦ بذلك من تفسيره سمى الفلسيف

اذا شئت أن أعدو عليها ذعرتها وأجمل كني للجوارح منبراً (٣) مآرب نفس لا تلها لنيرها (٤) اذا صاد غيري الصيد ثم أكلت وما عاب ليس الدستبان أناملا فالباز منها موضع ولموضع واني لمدوح (٥) المنذاهب جها وما الظائرف الا جمع ُ كل لطيفة

وقال الناشي :

كان علمه منه رقمًا موشما قليلاً وردًا هـابطين فَقُوْمًا أعيرا بقيد" (٧) ثم شداً قابرما بر منين (٨) أزا بالوصول فألحما حجون المياري (٩) أعجزت أن تقلما دحتها على سم الصفا لتهديما

وأنمس مواشي القبيص ملمتع ياوح على خدمه خطان عُرْجًا مفتُّل عنضدى ساعديه كا نما فنيطت فضول الساعدين وأحكمت تضمُّن أظفاراً كأن حجونها له هامة لو أن كنا رهيشة (١٠)

<sup>(</sup>١) المينزوار : كمثير النارات .

 <sup>(</sup>٢) الطرف بكسر الأول: الكريم من الحيل.

<sup>(</sup>٣) المابر : المركان المرتفع .

<sup>(</sup>٤) في المايد: ما رب تنس ما بلتها بنيرها . (ه) ق الماحد: المود .

<sup>(</sup>٦) الطِرف: ألرحل لا يثبت على صحبة أحد . وفي للصايد: الصرف.

<sup>(</sup>٧) القيمة: السير يخصف به النمان.

<sup>(</sup>٨) الرصغ هو الرسع والرسغ المنصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم ومثل

ذاك من كل دا ية .

<sup>(</sup>٩) لدلمها الصياص جمع صيصة وهي شوكة الحائك ، أو العبدارة التي ينزل بها ويلسج .

<sup>(</sup>١٠) الرميش : الضيف الدقيق التابل المعم .

نَالاً (١) تَذَكُّتي منهما وتضرُّما بحد بهما كان الجام مقدما أبي كيسده الخلق أن بتسما فلا عكنان النفس أن تتلوهما من الرود(٢)والحش(١) الأوايد إلما عن الشم اللآبي أبت أن تقو"ما يئست لطبع الجهل أن تعلما مُتِحلاً لما قد كان من قبل حرّما(١) لنبأ تفسه ألا تربق له دميا ولحكن يؤدمه صححا مسلا تنتر في اكفهرار. وتزغيًّا (١) ومن روغان الصيد أن تجيًّا

و نابان لو يسطو الزمان على الورى ووجه بحيل الخير في صفحاته وحِفنان ينتال الردي لحظاتها (٢) وشدقان كالغارين يلتهمان ما أجدت له التقويم حتى كففته وعلثمته الامساك للصيد بعسدما فجاء على ماشئته ووجــــدته اذا ما غدونا نبتني الصيد أسمحت وما يتولى منه ارهاق نفسه اذا لاحظت عينا، خشفاً (٥) رومه فيكفيه من احضاره وثباته وقال ابن الفتر:

وعينسان لو تدنى الى تبسهما

أنمت أمثالاً قذذن قدا (٧) توازيا خلف الظبياء جُسُدًا

يشحذها الشوط البطي (٨) شحذا كأنما تجيذهن (٢) جيادا

 <sup>(1)</sup> الداله: جم مارده ذباة وهي النتيلة .

<sup>(</sup>٢) الرُّ بدة بالضَّم لول الى المنبرة ، والريداء من للمز السوداء المنقطة بحمرة .

<sup>(</sup>٣) الأمش : حم أحش أي الدقيق الساتين .

 <sup>(</sup>٤) رواية للصاية : فجاء على ماشئته واشتهبته علا لما بالأمس قد كان حرّما

<sup>(•)</sup> في الصايد : حشناً . والحشف ولد الظمي أول ما يولد •

<sup>(</sup>٦) تزفيَّم الجلِّ : ردِّد ر'فاءه في لهازيمه ثم اطلق على المنسب .

<sup>(</sup>٧) فذ السهم: ألدق به القذة أي الريش .

<sup>(</sup>٨) في الديوان: البطين .

<sup>· •</sup> if : • if (1)

تجـدٌ غيطــان الغــلاة جــدٌا كالنبل هدَّتها (أ) القــي هدًّا لم أدر ذا أســرء شدًّا أم ذا

وقال أيضاً :

قد أغتدي قبل غدو بنلس والرياش في دجي الليل نفس حتى اذا النجم تدلى كالقبس ظم النهار في ظلام قد جلس بلاحق الرثية محمد النفس محملج (٢٦ أمر امرار الرس نم الرديف راكباً (٢٠) فوقالفرس ينني القدى عن مغلة فها شوس

کاُنز"لم(<sup>4)</sup> الا<sup>ن</sup>مندر صُك" فاتملس عليّه تلويحــات وشم ما درس لما خرطناه تدلى <sup>(6)</sup> والفمس وخادع الموت ابنو ثاب-<sup>(7)</sup>خُلس اذا عــدا لم <sup>اث</sup>ر ّحق تضــترس

وقال :

انُمتَثُها تفري الفضاء عَدُّوا فوازياً (٢) خلف الطريد نزوا لاتحسن القدرة منها عفوا قد وجدت طم الدماً حاوا

وقال أبو الحسين الحافظ:

قد أسبق المصم (^) وغير العصم بحيث القلب بسيد الهمم مدش الجلد خفيف النجم كانه في ثوب خز رقم

<sup>(</sup>١) هناه : دفعه بشدة .

 <sup>(</sup>٢) للحمليج : المفتول ، ورواية هذا الديت من الديوان وجاء في الأصل ؛ اديج امرار النفس .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : رائياً .

<sup>(1)</sup> لمله أواً. به تشبيه بالسهم أو القلم، لأزمن مماني الزلمالسهموالقلم.وفي الديوان: الاصلى بدل الأسفر وهو أوضع -

<sup>(</sup>ه) في الديوان : أداني ،

<sup>(</sup>٦) في الديوان : وثبات .

<sup>(</sup>٧) تزا : وثب .

 <sup>(</sup>A) الأصم من الظباء والوعول: ما في ذراعيه أو في احمدهما بياض وسائره
 أمود أو أحر.

تخاله بعض مجوم الرجم مركب من عصب وعظم ما فيه وزن درم (1) من لحم فكم دم أراقه من قرم مسفر يشبه مأه الكرم أنع لي من شاهد لهم

قال ودمه اذا خالط ورس وخل عنسل والطخ به قدم المنقرى سكن ألما . وتعرض له من الملل الخام والحرب والحفا . فالخام يعرض له من الملل الخام والحرب والحفا . فالخام يعرض له من المقل المقم عباً بيئ من سمن البقر وعسل أو يؤخذ قرطم فيدق ويطبخ حتى تخرج رغوته ويصنى ويداف(١) فيه ثلاث أواق عسل ، وبلتى عليه وزن خمة درام فاليات ومحقن به . والجرب يعرض له من بوله ، وسبيله أن بسط تحته رمل بول فيه ، لتلا يترشش عليه شي من بوله ، والرمل يصني شعرته ، ودواؤه أن يسحق له الكبربت الأبيض ومخلط نزيت ويمنل على النار ويطلى به موضم الجرب ودواء الحفا قد وصفناه في باب الكلب وهو الفع الغهد ان شاء الله ودواء الحفا قد وصفناه في باب الكلب وهو الفع الغهد ان شاء الله

好 好 投

<sup>(</sup>١) في النسايد : فرة .

<sup>(</sup>٢) دأف الدواء : خلطه .

# في صفة الظبا. وذكر مواضمها التي تأويها وأسنامها وصيدها وما فيها من المنافع وما قبل في ذلك من الشـر

اعلى أن الظباء أصناف تختلف لاختلاف مواضها ، فالبيض منها يقال لها الآرام وهي تسكن الرمل وهي أشد الظباء حُيفراً ، والحمر تسكن القفاف وهي المواضع المالية ، ومنها المدم والوعول وهي التي في أكر تمها بياض ، والفائدة في تميزاً الياها على المتصبد بهذه المواضع حتى إنه اذا رأى من هذه الاصناف شيئاً علم من أين اقتنص فينسبه الى مكانه ، والظبي أول ما يولد طلى ثم خشف ثم شادن اذا طلع قتر نه ، فاذا تمت قرونه فهو شقر ، ثم جدع ثم ثي وجمها "فيان . لا تزيد على ذلك حتى تموت .

قال الشاعي:

فاعت كسن الظبي لم تر مثلها شفاه قتيل أو حلوبة جائم وسأل جفر بن عمد ماوات افته عليها أبا حنيفة فقال : ما على محرم كسر رباعية ظبي ؟ قال ؟ يا إين رسول الله ما أعلم ما فيه . فقال عليه السلام: أنت فقيه زمانك ، ولا تعلم أن الظبي لا تكون له رباعية ، وهو ثني أبداً. وعدو هما نقال من الظبي مهقن () ويدون (؟) ويطفر (؟) وينقز (ك) إذا .

<sup>(</sup>١) في ألاصل بهلق ، ويهلق يسير بشدة ،

<sup>(</sup>٢) درق الطبي : اسرع في مشيته .

<sup>(</sup>٣) وثب في ارتناع ،

<sup>(</sup>٤) ننز الطبي : وثب على نوائزه اي نوائمه .

جمع قوائمه ووثب ، واذا تخلف من القطيع قيل خذل ، وطمر اذا وشر من عالى الى أسفل ، واذا طلمت الجوزاء من حمار"ة القيط قالت(١) الظباء في كناسها ، ولها نومتان في مكنيسين مكنيس الضحى ومكنس المشي ، ويقال نقلت الظباء اذا انتقلت من مكانس الضحى الى مكانس المشي ، وانما رعيها في الجر٢) وهو صفر في الليل ، وفي برد النسدوات أحيانا وتازم الرميل وهو ما استطال ، ومن الجبال ما ارتقع ، وترعى في ذلك الحزن والقف لشدة حر"ها . قال ذو الزمة في انتقالها :

اذا ذابت الشمس اتَّق صقراتها بأننان مربوع الصريمة معيل (\*) الى ظل(<sup>(1)</sup> بهو ذي أخ يستمده اذا هجَّرت أيامه التحول المبل ما ظهرت خوصبته (<sup>(0)</sup> من الارطاب . والبهو كناس واسع له أخ الى جنبه بالنداة والشي قال وهو ظلف الظي لما يطأ عليه . وإبرة روقه

قرنه أول ما يطلع ، ومنه قول الشاعر وهو عدي بن الرقاع : تزجي أغن ّ كأن إبرة روقه ﴿ قَلْمُ أَصَابُ مِنْ الدُواة مدادها

وقال آخر في حجم القرن :

كأنهما فتصان من فوق فضة من الجزع أو زرَّان بالامس سنوِّدا

(١) قالت : نامت في القائلة .

 (۲) أجر : شهر رجب أو صفر وكل شهر من شهوو الصيف لأن الابل تشجر اي تسطش فيه .

 (٣) ذابت الشمس اشند حرها ، اتنى ستراتها اي تحرز منها و انتفاها واللسترات شدة وقع الشمس . ومعبل مووق وقبل الذي ستط ورته ( من ديوان ذي الرمة المطبوع في كبردج ) .

(٤) في الديوان الى كل ، وشرح البيت مكدا : بهو واسم يمني الكناس الذي يستنر فيه الوحش ، ذي اخ يقول لهذا المهو اخ اي كناس آخر قرب منه تحمول فيه اذا همجرت الجمه اي اشتد حرها ، يقول له مكنسال واحد لأول النهار و آخر الأخره .

( • ) كذا في الأصل وينهم من السياق انها اوراق الارطاب أو وُعود .

ويستدل عليها بآثارها في الرمل والخبار (١) من الأرض وبأبيارها فيا سوى ذلك من الصلامة ، وظلفها شديد الأثر فيا تطأ عليه ، وشبُّهه بمض الحبّان بالهن نقال فيه :

وتكشف عن كظلف الظبي لطفاً وقدر البحس عمقـاً واتساعاً وقال اعرابي :

كَأَنْ هَنَتُهَا عند لمن الادمس وطأة ظبي في مكان يابس واذا مُدح هذا الموضم يكون كما قالت أعرابية:

ان هني لحسن كما ترى كوطأة الثور الثنيّ في الثرى ويستدل على صيد الأرض بشكلها وموضها من السهل والحزن والرمل والسفا والانخفاض والارتفاع والآثار والأبهار ، وكذلك يقال لكل ذي خف وظلف غير البقر ، فأما بعر الغزال فينفرك ويستدل عليه بريحه ولطفه وتدوره قال ذو الرمة :

ترى بدر النزلان فيه وفوقه حديثاً وعاميتاً كحب القرر ثفل (٢) ويستدل على الظبي الكبير بنباحه ، واذا أسن الظبي نبيح قال الشاعر : وينبح بين الشعب نبحاً كأنه كلاب ساوق أبصرت ما يربها والظبي ببيض اذا تهز للا) ويحكى انه من أملح الحيوان سكراً من الدراب ولا يدخل كناسه الا مستدبراً ، يستقبل ببينه ما مخافه على نفسه وخفه ، وابس محضر في الجبال ،

<sup>(</sup>١) الحبار من الارش : ما لان واسترخي .

<sup>(</sup>٧) ورد هذا البيت في الديوان على مذا الوجه :

ترى كيدر المدّيران فيه وحوله جــديداً وعامياً كحــ القرنفل وفسره فقال: الصيران جمع صوار والصوار القطيع من البقر والعامي الذي اتى عليهالمام فيه اي في المكفاس .

<sup>(</sup>٣) کبر ه

قال الشاعي :

والغلى في رأس اليفاء تخاله عند الهضاب مقسّداً مشكولا ويصاد بالشرك والحبالة وايقاد النار بازائه ، فانه لا نزال يتأملها ويدمن النظر اليها ، فيمشى بصره ويذهل عقله ، وربما أضيف الى النار تحريك أجراس فيذهل لذلك ويؤخذ .

قال الشاعي:

سوى نار سص او غزال بقفرة(٩) أغن من الخُنْس المناخر توأم ويصاد بالناقة وهو أن تُشْتَخذ له ناقة تسمى الدرية ، ويتوغلون بها في المرعى حتى تكثر الظباء النفار اليها ، وبخق صاحبها نفسه ويكمن ويستتر ، ويأتي متخفياً يمثي الى جنها ، حتى اذا دنا من الظي قبض عليه او رماه من كش .

قال او الطبحان(١) :

حنتني المات الدهر حتى كأني قالص أدنو لصيد

قريب الخطو يحسب من براني ولست مقيّداً أمشى بقيــد ويصيده الأعرابُ الشديدو العدو بالجري حتى يقبض على قرنه ، وربما

حيل بينه وبين المياه ، و'نصب له حذاء الحبالة ماء فيهم بوروده ، فيقم في الحبالة والاشراك ، ويصيده الطير والعقاب (٣) وقال الشافعي ان ما صيد بالحديد الذي يكون في الحبالة اذا قتله ذلك الحديد لم يكن ذكياً ، لأنه لا يقوم مقام السهم الذي برمى به فيقتله ، لائن فعل ذلك الحديد لم يتصل

<sup>(</sup>١) هو ابو الطمعان النبني كما جاء في الأغاني ج ١١ ص ١٢٤ . والشعر له وقد نسبه صاحب البيزرة الى ( ابي الطاح ) . ورواج البيتين مناك :

حناني مأنيات الدهر حتى كأني غائل بدنو اسيد ترب المطو يحسب من رآني ولست متيداً أن يتيدد

<sup>(</sup>٢) حناه : لو أه وعطفه .

<sup>(</sup>٣) في المُما يد : ويصيده النهد والمقاب والكلب .

بيده في فعل واحد ، واذا رماه بسهم وهو على رابية فتردّى (١) فوقع فمات فهو مترد ً لا مجوز اكله ، وليست هذه حال الطائر كان الطائر بما لاسبيل له اليه الا بمد وقوعه ، وليس يموت من السقوط كما يموت الغلبي وما أشبه يمًا تردّى ولم يصبه سهم .

ولحم الغلبي يُوكَيِّد دما قريباً من السودا، وهو أقل ضرراً من لحم البقر والأَيْلِلُا؟) ، وطبخه بالله والملح أحمد ، والكشتابية(؟) منه عجيبة جداً وهو الكوشت وهو ماء البصل بالمر(لا) ، وتفسيره بالفارسية لحم هذا المضو ، والقديد المبرّر منه أكثر ضرراً وأكثر لتحريك السوداء لانه نزداد يبساً ومجود فعله ويقوى ،

وكتب بمضهم الى أخ له يقول:

لنا جدى الى التربيع ما هو (١) كأن القطن يُدُدُ ف محتجلاه عنينا بالرضاع له زمانًا لُسَمَّينه فجاء نسيج وحده وكشتايية من لحم ظبي أتتك به الجوارح بعد كدّه اذا شئنا نضحناه براح كنكمة شادن وكتامون خدّه فان لم تأتنا مجيلاً حثيثاً فعاقبك الحبيب بطول صدّه وأطيب ما في الظبي كبده [ مشوية ] وشحوم (٥) الظباء تغذو غذاء كثراً منافه .

وزعم الحكاء ان دم التيس منها ومن كل ماعز مانع" من السموم وانه اذا صُـــ" حاراً على الحجر الذي يُذيرب عليه الْنحاس فدَّته .

<sup>(</sup>١) تردى في البئر : سقط ٠

<sup>(</sup>٢) الأيّل: ذكر الأوعال.

 <sup>(</sup>٣) الكوشت: ماء البصل بالنارسية ، والـكشتابية طمام فيه بصل على الغالب .
 (٤) في الأصل ( طلم ) دون نقط ولمله المر وهر دواء الهم للديدان ، او هو جع

<sup>(؛)</sup> في الاصل ( المد ) دون نقط وليله الروهر دواء نافع للديدا<sup>ن ي</sup> او هو جم "مر"ة وهي بقلة أو شجرة ، وفي الممايد اللة*ن* .

<sup>(</sup>e) في الصايد ( ولحوم <u>.</u>

واذا خلط مع الزنجفر صبغ الياقوت ، ومخلط معه وهو يابس قرطاس عمروق ، ويعجن بشبرج ويُضمّد به البواسير فانه ينفع منها . ومرارته تنفع من المشا في الدين ، وكبده اذا شنويت واكتحل بمانها نفت ، وكبده اذا شنويت واكتحل بمانها نفت ،

واذا دهن انسان مذاكيره بشحم خصية التيس مع شيء من عسل وجامتًم وجد له الذة .

واذا عجن بمره بخلًا ودقيق شمير وضمد به الطحال نفيم منه . واذا أحرق بمره وسحق بالخل نفم من داء الثملب .

واذا شرب مع الخل أيضًا نفع من لدغ الهوام .

واذا خلط مه يابساً بلادن ودُهن به الشمر غلَّظه وطوَّله . والنزال يصادق من الحيوانُ الحيول .

وقال بعضهم في صيده بالحبالة :

لا غدا القانص في غداته غبدو" منوار الى غاراته محمل ما محمل من أداته من شرك أوثق أنشوطاته وناط أوتأدأ الى حافاته تأنشن الكاتب في واواته اذا لواهن على مشقا>(١) ينتال والنيلة من عاداته ظبى فلاة القفر في فلاته مبتفياً الميد من مبنغاته وقفت أستمتع من مرآته اذ لذاتي في الصيد من لذاته وان علا همي على همّاته في ساعة غراء من ساعاته وقالي عاء (٢) السمد أعطاته ما كاد أنَّ يلبث في مرياته (٣)

<sup>(1)</sup> المُشَنِّفُ \* : تلجح في قوائم ذات الحافر •

<sup>(</sup>٢) هذه رواية للصايد وفي الأصل وفدَّق فيها .

<sup>(</sup>٣) للرية : استخراج ما عند الفوس من الجري . والمرية : الشك .

حتى رأيت المفر من عُناته محوسة الحسين مقدراته(١)
مشدودة الاسار موثقاته وقلًّ من طفت بأفنياته
أو من أى شخصي في حاجاته الا انكفا بنيل أمنياته
قال والعجالة خشبة يقال لها الحجرة تعلق فيها لتنتقلها اذا حذبها الظبي ومن
الا مثال: فاوض الحرة ثم سالها . يضرب للرجل الا عاول الا مم ثم يسالم .

تم باب الظهاء

<sup>(</sup>١) في المسايد : مقرباته .

<sup>(</sup>٢) في المعايد : يحارب .

# في ذكر كلاب ساوق وخصائصها وصيدها وعللها ودوائها وما تيل فيها من الشعر

اعلم ان كلاب سلوق تنسب الى سلوق قرية باليمن ، والعرب تنسبها كما تنسب الخيل، وقد ذكرها ابو بكر الوقيشي(١) للشاخ، ووصف مزر "د بن ضرار الفقسي عدة منها بأسمائها وأنسابها فقال:

سيخام (٢) ومقلاء القنيص وسلمب وحدلاء (٢) والسرحان والمتناول بنات سلوقيين كانا حياته فمانا فأودى شيخصه فهو حائل (١) وأيقن اذ مانا بجوع وضية (٥) وقال له الشيطان انك عائل (٢) يعار "ف(٧) في أصحابه يستشيهم فالبوقد أكثدت (٨) عليه الوسائل (١)

يطو"ف(٧) في أصحابة يستثييهم فآسبوقداً كثمت(٨)عليه الوسائل(٩) وسأل زيد الخيل حين وفد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومماه زيد الخيل فقال: فينا رجلان بقال لاحدهما زرع والآخر أبو جداية

لها أكلب خمسة تصيد الظباء لها ترى في صيدهن ؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك ماذا أحلُّ لهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الدقيشي .

<sup>(</sup>٢) سنفم وسخام من أسماء الكاب.

<sup>(</sup>٣) في الحبوان : تجدالاد .

<sup>(</sup>٤) في الحيوان : خامِل<sup>ر</sup> .

<sup>( • )</sup> في الحيوان : وخَلالهِ .

<sup>(</sup>٦) الماثل: الفقير .

<sup>(</sup>٧) في الحيوان : نطو"ف. .

<sup>(</sup>٨) أكدى : طلب فلم يجد .

<sup>(</sup>٩) في الحبوان : المسأئل .

وروى هشام عن ابن عباس ان أسماء تلك الكلاب الهشتلس' وغلاب م والقنيص وسلهب وسرحان والمتعاطس ، وانائها أسرع تعلماً من الذكور وأطول أعماراً ، وتعيش عشرين سنة ، وليس كذلك غيرها من الكلاب، وأكثر ما تضع ثمانية أجر ، وربما وضت واحداً وحملها ستون يوماً واذا وضعت الجرو كان أعمى اثني عشر يوماً ومنه قول الشاعر :

كمثل جرو الكلب لم يفقتح (١) أقيح به من ولد وأشقح (٢) وتحيض وتسفد بعد وضها في اليوم (٣) الثاني ولا تسفد قبل ذلك ، وتحيض في كل اسبوع ، وعلامة ذلك ورم تفرها(٤) ، ولا تقبل السفاد في حيضها ويعتربها هزال عند وضها ، ويغلبي لبنها بعد حملها بثلاثين يوماً ، ويكون أول ما تضع غليظاً والأنتى تبول مقسة ، ومنها ما يشمّر ، والشنور رفع الرجل للبول ، يقال قرّر نبوله وشخر ، والأننى تكون أول نتاجها أصنر جثة ، وكذلك الحييث (٥) والمرأة والبيض اذا كانا بكراً ، والذكور تهيج قبل الاناث في السنة وهي صارف (٢) اذا هاجت ومستحرمة اذا منت ، ومعاظلة الكلاب سيفاد ما والسكلب يطرح مقادم اسنانه وعنافها ، ومختى ذلك عن كثير من الناس ، لأنه لا يلقي منها شيئاً قبل ان بنيت في مكانه آخر ، وكذلك سائر السباع الا الانياب فان كل ذي

<sup>(</sup>١) فَكَنَّحَ الْجِرُورُ وَفَكَدُّ عِنْ عَنْهِ أُولُ مَا يَلْتُحَ وَهُو صَنْهِ .

<sup>(</sup>٢) أَشَاتَنَعَهُ : أَبِعَكَ مَ وَجَاءُ هَذَا البِّبَ فِي الْمَيْوَانَ وَالْأَعَالَيْ كَمَّا بِأَتْنِي :

اقبيح به من ولد واشليح مثل 'جريّ الكلب لم ينتح . والبيث لأبي الأحوس

<sup>(</sup>٣) في الْمَايِد ، في الشهر الثاني . (١) الصد منذ الإسمالة الكاليونية

<sup>(</sup>٤) التُشَار ويضم للسباع والمخالب كالحياء للناقة .

<sup>(</sup>٥) الحجر بالكسر الانثى من الحيل .

<sup>(</sup>٦) من صر َفت أي اشتهت الله أن واكثر ما يقال ذلك كله الكلبة .

أن يؤتس حتى نوتنق به فما يؤتسه أن يُطمم كسرة بمسل ، وما دام ذنبه ذاهباً بين فَذَبه الى بطنه فهو غير مستأنس ، فاذا شاله فقد أنس واذا مضم له صاحبه وتفل في فيه أنس أيضاً .

ومن خصائصه أن رأسه كله من عظم واحد واذا عان الظباء، بسدة كانت أو قريبة ، عرف المتل وغير المتل منها ، وعرف العنز من النيس ، واذا أبصر القطيع لم يقصد الا التيس ، وان علم أنه أشد حُضراً ، وأبعد وثبة ، ويدع العنز وهو برى ما فيها من نقصان حضرها وقصر خطوها ، ولكنه يعلم أن التيس اذا عدا شوطاً أو شوطين حقب(١) ببوله ، وكل حيوان يُعرض له مع شدة الفزع إما سلس البول والتقطير ، وإما اليسر(٢) والحُقّب، واذا حقب التيس لم يستطع البول مع شدة الحضر، ووضم القوائم مماً ورفعهما مماً ، فيثقل عدوه وتقصر مدى خطوه ، ويمتريه البئهر حتى يلحقه الكاب . والمنز اذا اعتراها البول لم تجمعه ، وحذف ٣٠) به لسمة المسيل يُعرف ذلك في الكلب طبعاً لا يتجربة ، ولا محتاج فيــه الى مماناة ، ولا يعلمُم ولا يدرب ، وتخرجه الى الصيـد في نوم الجليد والثلج وهما متراكبان على الأرض حتى لا يثبت عليها قدم ولا خف ولا حافر ولا ظلف فيعضى الكلب(٤) ، ومعه الانسان العاقل ، والصياد الحبر" ، للا مدري أبن موضع جُمحر الأرنب من جميع بسيط الأرض ، ولا موضع كناس ظي ولا مكو(°) ثملب ولا غير ذلك من موالج(١) وحوش الارض فيتلفَّت الكلب بين مديه وخلفه وعن يمينـه وشماله ، ومتنسم(٧) ويتبصُّر

<sup>(1)</sup> حتب كنفرح تسر عليه البول.

<sup>(</sup>٢) في المالد : الأسر . (٣) خَدَف بوله اذا رمى به فقطته ب

<sup>(</sup>٤) أن المبايد : الكالاتي .

 <sup>(</sup>a) الْحَكُو\* : جعر الثبلب والارتب أرثه

<sup>(</sup>٦) الموالج : المحال التي تلج فيها و تبكتك؟

<sup>(</sup>٧) في المسايد: والشائير.

حتى هف على أفواه تلك الجيحرة فيتير ما فها ، وذلك أن أنفاس الوحش المستكنة فها ، وبخار أجوافها وأبدانها ، وما يخرج من الحرارة المستكنة فها في عمق الأرض ، ثديب ما لا قاها من فم الجحر من الثلج ، حتى يرق ذلك ، وهو خني غلمض لا يقع عليه قانص ولا راع ولا قائف ولا فلاح ، وله أيضاً في طبح (كذا) الدراج والإصعاد خلف الأرانب في الجيل الشاهن من الرفق وحسن الاهتدا، ما لا خفا، به ، ومن دهائه أنه لا يحنى عليه الميت والمحاوت في تشممه ، وقال ان الجوس لا يدفنون ميتاً لا يحنى عليه الميت والمحاوت في تشممه وتظهر لهم منه في تشممه (اياه) علامة ليستدلثون بها على حياته أو موقه ، وكذلك لا تجوز (عليه) حياته التملب ذلك مع الكلب ، بل يتاوت الذراب وغيره ، ومنع خطاهه أن الانثى وغيره ، ومنع خطاهه أن الانثى

وقال أبو بكر الوقيشي إن القام بن مجمع سأله عن المني في اعتبار الناس المسير على الانهار الجامدة بالكلب، فذكر أنه لصلامة وطأته وثقلها ، فقال : لا انما هو لقوة حسه وسمه وبصره ، وأنه إن سم للماء خريراً من تحت لم يجرُّز منه ، وأنشدت في قوة بصر الكلب لعبد ربه : واشرف بالقرُور (۲) الميتفاع لعلني أرى نار ليلي أو يراني بصيرها أي كلها ، وكل الجوارح تعمل لانضها غير الكلاب فانها تجري على

خلق في الاكتسابُ لا محاجاً .

<sup>(</sup>١) في الصايد : الثلب في الباوت إ

<sup>(</sup>٢) جمع قارة وهي الأرض ذات الحجارة السوّد أو الجبيش الهمنير للتقطع عن الجبال.

## ذكر ما يعرف له همم الكلب من فناله

اذا كانت أسنانه سوداً كايلة دل ذلك على الكبر ، واذا كانت بيضاً حادة دل ذلك على الشباب ، وأسنان الذكر أكبر ، وهو شديد المفنع والخطم والاستمراء ، واذا ألقيت اليه بضمة اللحم حملها وتوخى أكلها حيث لا يُرى ، ويُمكثر التلفت ، ويمض على المظم ايرضيه ، فإذا امتنع عليه وكان نما يسيغه ابتلمه واثقاً بأنه يستمريه وليس في الأرض من جميع أجناس الحيوان ما يذ كره (١) حجم ظاهر إلا الانسان والكاب ، ولا متناها المحمض من الكليين .

## ذكر ما يعرف له فراهته

من ذلك طول ما يين اليدن والرجلين ، وقصر الظهر وسغر الرأس ، وطول المنق ، وغضف(٢) الأذنين ، وبعد ما يينهما كأنا الضمّنا على العنق ، وزرقة المينين ، وضخامة القلتين ، ونتو · الحسدةة ، وطول الحضم(٢) ودقته ، وسمة الشدق ، ونتو · الجهة وعرضها ، وشدة المنازعة المقود والسلسلة .

ومن أمارات النجابة أن يكون تحت حنكه طاقة شعر واحدة غليظة وكذلك الشعر الذي على خد"ه ويستحب فيه قصر اليدين ، وطول الرجلين لأن ذلك صالح له في الصعود ، ومشاكل الارنب في هذه الصغة ، ولا يلحقها في الجبال الا ماكان كذلك ، وطول الصدر وغلظه ، وقربه من الأرض ، وتوء الرّور ، وغلظ المصدي ، واستقامة اليدين ، وانضام الارطفار ، حق لا يدخل بينها تراب ولا طين ، وعرض ما بين مفاصل

<sup>(</sup>١) في المباه: ما الذكره.

<sup>(</sup>٢) استمناء الاذن وانكسارها وطولها .

<sup>(</sup>٣) ألحقم من كل طائر منقاره ومن كل داية مقدم أنفها .

الأعطاف ، وعرض ما يين [عطني] أصل الفحد [ وطولها وشدة لحمها ورزانة المحمل ودقة الوسط وطول الجلدة التي يين أصل الفحدين] (١) والصدر ، واستقامة الرجلين من غير أن تنحني الركبتان، وقصر الساقين وقصر الذّنب ودقته ، حتى يكون كأنه خشبة من صلاته ، وليس يكره أن يطول ذب الأنثى ، ولين الشعر ، وهو يستحب على الجلة في ذوات الجناح والقوائم ،

وقال المأمون ابعض أصحاه: امض الى بادمة كذا وكذا فاتع منها خيلاً تستجدها، فقال: يا أمير المؤمنين ، است بصيراً (٢٦) بالحيل، قال: أقالست بصيراً بالحكلاب ؟ قال: نع ، قال: فأبصر كل ما توخاه في القلست بصيراً بالحكلاب الفاره المنتجب ، فالتحس مثله في الفرس وصفة النجابة فهي يمخلب (٢٦) تكون على رأس الذنب أو الساق والسواب فيه أن تقطع ، والسود أقل صبراً على الحر والبرد، والبيض افره اذا كن سود الميون ، وقد قال قوم ان السود تصبر على البرد، وزعموا انها أقوى وان كل اسود من الحدوال الحيوان اقوى من غيره ، فأما تحيش الجراء والفراسة فها ، فاذا ولدت الميوان أفقى من المثلاثة من الأنقى ، وان ولدت اثنين ، فالذكر افره من الثلاثة وان كان في المدت ثلاثة فيها انفى في شية الأم فهي افره من الثلاثة وان كان في المدة فكر واحد فهو افرهها ، وتؤخذ الجراء كابا وهي صنار لم تم قوائم؛ فتلق في مكان ند فأمها منى على اربع ولم يحتشر صنار لم تم قوائم؛ فتلق في مكان ند فأمها منى على اربع ولم يحتشر سقوطه فهو الاثوره .

<sup>(</sup>١) هذا السعار تاتس في كتابنا وهو في الصايد .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الصايد وفي الأصل : لست بسير الحيل .

<sup>(</sup>٣) ألخلب : ظفر كل سبع من الماش والطائر أو هو لما يصيد من الطير .

## ذكر أدوائها ومفة دوائها

فن ذلك الكتاب والذّبْحة والجرب والنقرس والفلج . فأما الكلب فيمال فيه على مذهب من المذاهب أنه جنون ، ويقول فيه اصحاب الطبائع انه كيموس سوداوي يفعل في الاعداء والمخالطة للتحم المصوض فعل التيام (١) ، وهو موجود عياناً ، محيل مزاج الأنسان الى مزاج الكلب حتى يحيل الذكر فيخرج من إحليه مثال اكلب صنار وقلها رأيت هذا الحداء يعتري كلاب سلوق ، واذا عض برأ هو ، وانتسل الداء الى المصوض ، والمعضوض ضروب من الأدوية في أوقات ، فان فات لم ينجع الدواء .

وزعمت المرب أن دماء الماوك تشني من الكلب ، وقد اكثرت من ذلك في أشمارها ، واختلف الناس في مناه فذهب قوم الى أن الشمراء الما حبرت بذلك على سفك دماء الماوك . وقال قوم : أما المنى أن قتل الملاوك بشني من الثأر ، لأن الانسان اذا كان له في قوم ثأر لم يكرب يشني صدره أن يقتل به الا الا كفاء ، أو من هو أعلى من قبيله ومنه قول زهير :

وان يُمْتَاوا فيشتنى بدمائهم وكانوا قديماً من منايام القتل وهذا الوجه أشبه بالمنى في هـذا الداه . واحبر رجل لا أشك في ثقته وصدقه ان رجلاً اعترضه كتاب كتاب فأومى ليمضه فتلقى لهـه بكمه ، فأصابه من اسنانه ولمابه . ومضى لشأنه وشمر كمه واقام مشمرًا له ساعات ، ثم انه نشره فتساقط منه جراء منار .

واما الذَّ بحة فقد زعمت الاعلباء ان من اجود ما يُستعمل للذبحة

<sup>(</sup>١) في الممايد : النهائم .

المارضة للانسان ان يُنفخ في حلقه من سحيق ما جفٌّ من رحيع الكاب الأيض، او يَتَمَرَغُنَّ به وهو ابلغ، ورعا طلى به جسد المحموم، واجوده ما اشتد بياضه . ودواؤها دواء الحرب . ودواء الحرب كبريت ابض يُسحق وأنخلط نربت ويُغلى على النار ويُطلى له موضم الحرب واما النقرس فهو يعرض لها من الحفا لائن الأعضاء بالحف تضعف فتنصب إليها المواد"، ودواؤه ودواء الحفا هو ان تلطخ بداه ورحلاه وعجانه مدهن خل" وزيت . وله ايضاً ان مجمل على مدمه ورجليه قطرال. وله ايضاً ان يؤخذ عفص وزاج اخضر من كل واحد منهما جره فيُدقا ويصب عليهما من الجر ما ينمرها ، ومحملا في الشمس او على نار لينة حتى ينلظا ، ثم تُنمس كفُّ الكلب في ذلك وهو فاتر .

واما الفلج فأمارته ان يعدو الكلب يوما ويقصّر في آخر ، فيتستدل لذلك على داء في جوفه . ودواؤه ماء الشبت" (١) يُعجن بدقيق الدُّخين ويُطْمَـُمُهُ الكلب سخناً . او يُطلم كسرة خبر مع صوف شاة معجون بسمن فانه يلتي ما في جوفه من الداء . ونقال لنصيبه من صيده الحرجُ (؟).

قال الطرماح:

نوازرة حرص على الصيد هميًا تفارطا حراج الضراء الرواجز (٢) (٢) عر" اذا ما حسل مَن" مقز"ع عتين حداد ابهر<sup>(۱۲)</sup>القوس جارز ( ١ ) الجارز الليِّن الأملس ، وهو يصف سهماً شبَّه الكلب به في مصائه وسرعته . وقال أبو بكر : الجارز الحشن ويقال لما يُطع في غير الصيد

<sup>(</sup>١) الشبت": نبت زهره أبيش واصفى ونزره حاد حريف ويقال له رز" الدجاج. (٢) جاء البيتان في ديوان الطرماح بنير هذه الرواية والروي" ونسهما :

توازنته صي على الصيسد هها تفاراط أحراج الفراء الدواجين

عِسْرُ أَذَا مَا مُعَلِّ مِنْ مَقَرِّع مِتْنِي حِدَاءِ أَبِيرُ القوس جارن ِ

٣) الأبهر : ظهر سِيّة القوس ·

لـُحَمَّـة الكلب وطَّـمُـمة الكلب ، وكذلك يقال للفهد والبازي وكل جارح وضار ِ . فأما في الثوب فيقال لتحمه .

### ذكر صيد الكاب

اذاكسر الكلب مفرداً الأرنب فهو نهاية ، وهو يطيق ما فوق ذلك ، والفرّه منها تكسر الطباء ، وقد ذكرنا من حال الطباء ما فيه كفاية . وتتجاوز الطباء الى اليحمور(۱) فتكسره ، فان زادت تمليّمت بالأبيّل ، ولا يطبقه منها الا ذو الحلق الشديد ، والبنية الوثيقة والفخامة ، وبعد أن يجتم عليه الاثنان والثلاثة من كلاب هذه صفتها ، وليس نفوتها ويقيرها محضره ، ولحكنه ذو سلاح وهي ترهب قرونه يُنتجي علها الحاء شديداً .

وأما الأرنب والتملب فالواحد من الكلاب يسيدها كثيراً ما لم يتعلق الارنب بالجبل ، وعلى أن الثملب رو"اغ مسكور" ، واذا صار الى الجاودة ولم يستتر يختمر ٢٧) ولا غيره فهو في يده ، ورعا التفت الى الكلب وقد أخرج لسانه من شدة الحضر فعشه فيرجع عنه ، وقسد يعيد الكلب المر"اج كما أن الصقر والبازي يصيدان الأرنب ، وقال بعض الأدباء : ومصدر بن بكل مجلس حكمة متقد مين بكل يوم براز سبقوا الى غير الفخار وأحرزوا خصل الفضائل أعا إحراز لا تستفيق من الطراد حيادهم فستراهم أبداً على أوفاز ٢٧) فبراتهم تصطاد صيد كلابهم وكلابهم تصطاد صيد البازي ألفوا الوغي فتمالوا عصايد عن شن غارات وبعد مغاز

<sup>(</sup>١) اليعمور : طائر .

<sup>(</sup>٢) الْحَدَر : ماواراك من شجر وغيره نقول : توارىالصيد على في خمر الوادي.

<sup>(</sup>٣) الوَ'ذَرُرُ والوَّفِرُ ؛ السجلة والسنر .

ونحن نذكر من الشعر في طرد الكلب ، ونوفي عما وعدنا به من شرح حال الطريدة باباً باباً ، ونبدأ بالأيل لائه أعظم ما يصيده الكلب.

قال بمض الهدئين في ذلك:

أفت كلباً للقاوب مجدّد (١) . آلى اذا أمسك ألا يقدل مؤسّلاً لا مسله عوسلا يزد ذا الوفر ويُنني المرميد (٢) ذا همّة في العبيد في أعلى الماد يستعفر الظبي فيني الا بيلا لا يجدد الا يل منه موثلا تقاله من خوفه ممقلا (٣) يبول من كان علمه عوسلا

ولم تثبت صفات الكلب الى أن لبنا منها بما لا محصى كثرة من الشرق والنرب ، وأفره ما رأيناه منها ما مجيء من المنرب ، وخير ما فيها البائق وهي حيسان فره على كل ما ارسلت عليه من الطرائد . وخير كلاب المسرق ما جاء من عند الأ كراد . وقد ذكرنا من ذلك ما شاهدناه واختبرناه .

ولقد ركب مولانا أمير المؤمنين صاوات الله عليه وعلى آبائه وأنائه الطاهرين المنتخبين (٤) ذات مرة فأصاب من البقر مالم مجمع كثرة ، ورجع من الصيد ورجع من الصيد ومعه عشرون جملاً عليها محامل فيها كلها كلاب الصيد ، فرؤيت عصر ظاهرة ،

وقال الحسن بن هائي يصف الكلب:

أنت كلبًا أهله في كدّ، (٥) قد سملت جدودم بجدّ.

<sup>(</sup>١) أجذله : افرحه .

<sup>(</sup>٢) المدُّنْ يَمِل : الذي ننى زاده . والمورَّل : المنتى .

<sup>(</sup>٣) عدَّل البعير : بمني كُمَدُّنَّهُ أَي ربطه ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل بدرت نتط.

<sup>(</sup>ه) في ديوال أبي أواس : من كد"ه .

فكل خير عندم من عناه يظل مولاه له كبده وإن عدا (١) حلُّه مرده تلذ منه السان حسن قد". تلقى الظِّياء عنتاً من طرده آشرب(٤) كاس حتفها من شد" [يصيد ناعشر من في مُر قد" م (٥)

بیت أدنی صاحب من مهده ذا (٢) غُرَّة محمَّلاً بزنده تأخر (٣) شدَّقيه وطول خدَّ. يالك من كلب نسيج وحده

وقال فه أيضاً ؛ أنمت (١) كلماً للطراد سلطا

مقلدًا قلائداً ومقطا (٧) ترى له شدقان خطا خاطا ذاك ومتنهن اذا تعطي عرى(١٠)اذا كانالحرام عنطا(١١)

فهو (٨) الجيل والحسيب رهطا وملطاً (٩) سهلاً ولحياً سبطا قلت شرا كان ا'حمدا قبطا براثناً مسحم َ الأثاني(١٢) مُلطا(١٤) منشط أذنيه يهن نشطا

(١) في الديوان : وان كرى وكذك رواية الحيوان ٣٦/٧ . (٢) في الحيوان: ﴿ فُو ْغُورْة محجلُ ﴿ زَندَهُ ﴿ بِالَّذِمَاءُ الَّذِينَ حَسَنَ قَدُّهُ

(٣) في الجيوال : ياممس شدتيه . . .

(٤) في الديوان: يشرب وفي الحيوان: ﴿ يَشْرِبُ كَامَّا شَدْمًا فِي شَدْمَ ﴾ وفي اللسخة المصورة : ﴿ يشرب كماس شدها في شده ﴾ أي يغرق عدوها في شدة عدوه •

(ه) الرفادة من الدنوان. والمرقد كمنز الطفرة تشاطأ.

(٢) ق الحيوان: (عددت) ، وفي الدنوان: أعددت. وجاء في المحطوطة عجز هذا الدين مَكَذَا : ﴿ وَأَذَا عَدَا مِنْ نَهُمُ أَسْطَتُهُ ۗ وَٱلْقَمَيْدَةُ لِالْخَطُوطَةُ تَخْتَلْتُ عَنْ نَسَخَةً كَنَا بِنَا زيادة ونتصاً .

 (٧) المستقط : الحيل ، والسلط ، الشديد ، و نسر ها في المجاوطة ﴿ وَالْحَدَيْدِ ﴾ (٨) في الدنوان : نهوالنجيب والحسيب رمطا رى له خطين خطا خطا

(٩) في الديوان : وملطأ والبيت سأقط من الحيوان .

(١٠) مرى الثيء : استخرجه وأظهره . وفي الديوان ؛ كِدري ، والجراء : معدر کالحری ،

(١١) الدَيْط: أن يجرى الرجل النرس حتى تسرك .

(٩٢) في الأصل : الأساني . وهذه رواية الحيوان . والاعلىهمي : الهناة النائة في

كف الكل .

(١٣) المُنْلِطُ : الحَالَيْةِ مَنَ الشَّمَرِ . ويَفْشَطُ أَيْ يَخْدَشُ بِسَرِعَةً كَا فِي الْخُطُوطَة .

تخال ما دُمَّين منه (۱) شرطا ما إن يقمن الأرض الا فرطا كا ما يمجل (۲) شيئاً لقطا أسرع (۲) من قول قطاة قطاً أخاله الصقر اذا ما انحيا أو لهب النار أعيرت نفطا المتاج (۱) خزان المحارى الرقطا يلتان منه حاكا (۵) مشتطالا) للنام عطاً (۷)

#### وقال فه:

يارب بيت بفضاء سبسب ببيد بين السَّمك والطنَّب لفتية قد بكتَّروا (١٨) بأكلنُب قد أَدَّبوها أحسن التأدب من كلَّ دف(٢) مستبان(١١٠) للنكب يدُبُ في القود(١١) شُبُوب (٢٥) القرب(٢٠) بلمحق (١٤) أذنيه بحد الظلب فا ثنى وشيقة (١٥) من أرنب

<sup>(</sup>١) في الحيوان : منها . ورواية الديوان ﴿ تخال مأزمين منه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الحيوان: 'يمجلن وكمذا في الدبوان والنسخة فاصورة .

<sup>(</sup>٣) في الحيوان : أعجل .

 <sup>(</sup>٤) في الحيوان: فأجتاح , في الله عنه للصورة: يكتال , والحراد ذكر الأراتب.
 ورثط فيها نقط يباش -

<sup>(</sup>ه) في الحيوان : حكماً .

<sup>(</sup>٦) أن النسخة للصورة : ( مشطأ ) .

<sup>(</sup>٧) الدُّند" : الشتى . وفي الديوان : (كَمَرْطَا ) ومما سدّان .

<sup>(</sup> A ) في المحطوطة : ذكر وا . ودراية التصدة في المحلوطة تختلف عبر البدرة .

<sup>(</sup>٩) لماراد بالأدنى أنه منوج الخطم وهو مندم الانف والنم ، واعرجاج الخطم من

صنة الـكلاب الجيدة كما في الحيوان .

<sup>(</sup>١٠) أن الحوال : تمسال .

<sup>(</sup>١١) النَّواد : نتين السوق .

<sup>(</sup>۱۲) في الحبوال : رشباب .

<sup>(</sup>۱۳) القرب: اللير،

<sup>(</sup>١٤) في الحبوان : ينشط أي يجذب.

<sup>(</sup>١٥) الوشيقة: اللحم المقدَّد ، وفي الحبوان فما تهر. .

وعين عانات وأم إنول (٢)

عندهم أو تيس(١) رمل علمت وجلاة مساوية من ثملب مقاوية الفروة أو لم تثقلب

ومررجل يهدر هدر النضب (٢) قذف طلاه (٤) مجوز القراهب (٥) وقال فه (١) ؛

قد أغتدى والطير في مثواتها

لم تُمرب الأفواءُ عن لناتها بأكلب عرح في قبد اتها (٧) تمد" عين َ الوحش من أقواتها قد لو"ح التقديم وارياتها (٨) وأشفق القانص من حُفاتها (١)

وقلت ُ قد أحَكْتُهَا فَهَاتِهِــا وأدن الصيد معليًاتها وارفع لنا نسبة أميانيا باه زجها على شاتها شم العراقيب (١٠)مؤنة فاتها (١١) سوداً وصفراً وخلتهما الها(١٢)

كأن أقماراً على لبَّانها ترى على أغاذها سماتها

- (١) النيس : أراد به الذكر من الظباء . والعلهب : الطويل القرنين . ورواية الحيوان: تيس ريل وفمر الريل مفرب من الشهر .
  - (٣) أم التولب : الأتان أي انثى الحار الوحثي . والتولب: ولدما .
    - (٣) ق الحيوال : للأعبب أي القبط من الابل.
      - (٤) لطها جالاه مثنى جال وهو : الجانب ،
    - (٥) الذّر كب : النور الكبير الضغم ؛ ومن للمز ذوات الأشمار .
  - (٦) اختلف ترتيب الابيات والأشطار في الحيوان من البيزرة وزادت في أللسنة المورة .
    - (٧) جم قد"ة وهي سير" يقد" من الجلد بكول لو عنق الكاب .
  - (٨) روأية الحيوان : قد نحت النتريح وأرباتها . والراربات : السينان والتقديم التضمير وغؤور المين من الهزال والواريات والسات.
  - (٩) في الديوان : حناتها اي سكونها . وفي مختارات البارودي : ﴿ خفاتها ﴾ والخُ ْمَاتَ بِاللَّهُمُ المُوتُ مِنْ البِرُالِ . وَفِي النَّسَخَةُ لِلْصُورَةُ ( جِنَاتُهَا ﴾ .
    - (١٠) في مختارات البارودي ؛ المراتين .
    - (١١) في أأحير أن : مو تقاتها ، وللوَّ نف: الهمُّدُّ .
      - (١٢) الخانجي: أصفر خفيف تماوه غيره.

قَوْدَ (١) الخراطم مُخَرَّ طَايِّها مِن نَهَم الهم ومن حُواتها (٢) زائلً المواخير (٢) علما يها (٤) مشرفة الا كتاف موز راتها (١) مفروغة الأيدي شربيتاتها (١) منديّات وعيّاتها (٧) مسمّنات ومنديّهها (٨) ان حياة الكلب في (١) وظها تقذف حلاها (١) مجوزيّ شاتها

وقال فه:

(١) القاُود : جم أقواد وهو الطويل .

(۲) في الديران والحيران ، كنواتها ومعناه الدوي والصوت ، ورواية هذا الشطر

ق الديو ال والنسخة للصورة « من نهم الحرس » وفي الجيو ال : من نهم الصيد .

(٣) في الديوان والحبوان : المآخير . وزال جم أزل وهو الخنيف المحم .

(٤) المُمَلِّس : القوي على السير السريم .

(ه) رواية الحيوان: مشرفة الأكناف وفياتها . وفي الديوان: موفداتها أي مرتمان . وكدا في معتارات البارودي .

(٦) العربيث: التلبط

(٧) الحية ال : من الحالة والمفظ

(٨) في الحيوان : مستّبات وملقـ باتها . وفي الديوان : ومثلباتها .

(٩) في النسخة للصورة : ( من ) .

(١٠)كذا في الأسلولىلها : جَالَاهاكما في الديوان والعيوان والجال : الجانب . والجوز : وسط الشرء أو مسئله .

(١١) في الحيوان والدبوان : دعت لخرّان الفلا . والحوان جم 'خزر وهو ولد الإرب أو ذكر الأراب . والشهر : الملاك .

(١٢) الأدنى: الذي أقبات المدى أذنيه على الاخرى ، أو هو الذي يمعى الى الماد و أو هو الذي يمعى الى

(١٣) المُترور : من فرُّ الدابة اذا كشف عن أسنانها ليمرف سنها . وفي الديوان : مفرورا .

(١٤) في الحيوان والدبوان : بنتي .

الحسين في تأديبه سفرا من سنه وبلغ الشُّغورا (٢) والكف" ان تومي أو تشرا شد الريمين هي (٥) الإظافير ا فيا بزال والناً (١) تامورا أو أرنب حوارها (٨) تحويرا رني ولا زال به مسرورا (١)

مشتبكات تنشظم الشحورا حتى توفيُّه , (١) السنة الشهورا وعرف الانحياء (٢) والصفيرا سطك أقمى حُفْر ه(٤) المذخور ا منتشطاً من اذته سيورا من ثملب غادره عفيرا (٧) فأمتم الله به الأسرا وقال فه:

لما تُبَدِّي الصبح من حجابه كطلمة الاشمط من حلبامه هجنا بكلب طالما محنا به ىنتىف(١٠)المة و دمن حدامه(١١) سَتنا شجاع (١٣) لج في انسيام کائن متنیه لدی انسلامه (۱۲) كا ثما الا ظفور من قبنا مد (١٤) موسى سناع رادً في نسامه

<sup>(</sup>١) توفر السنة : أنمها وأكلها .

<sup>(</sup>٢) أشفر الكتاب: أذا رفع رجه وبال ، وذلك من دلائل تمام بلوغه .

<sup>(</sup>٢) أوحى اليه ووحي : أشار

<sup>(</sup>٤) العُمْشِر بالفم شدة الجري . وفي الديوان : الموثور بدل المدّنور. (٥) الحَدَّر ؛ الضَّاطُ والشرَّ .

<sup>(</sup>٦) الوالغ النامور : الشارب لدم بطرف لسانه ، ومنتشطاً : مقتلماً وهــذه علامة النارم ،

<sup>(</sup>٧) أن الحيوان: مجزورا ..

 <sup>(</sup>٨) رواية العيوان : كدرها تكديرا والاصل رواية لديوان .

<sup>(</sup>٩) في الدوال: ولا يزال قرحاً مسرورا ،

<sup>(</sup>۱۰) يانسف: ينتزم.

<sup>(11)</sup> أن ألديوال: من كلاً 4.

<sup>(</sup>١٢) في العيوال: السرابه - والأشراب الاسرام في السير . (١٣) الشجاع: الحية أو الذكر من الحات .

<sup>(</sup>١٤) القيناب: فطاء الغاني.

تراه في الحضر اذا هاها (١) به بكاد أن يخرج من اهابه الا الذي أثر ٣٠ من منداله

وطالب وطالب وطالا ماطلت من لا يسأم الطالا (١)

لاق مع الصبح غراب البين

فاستقبلته لحصور الحيين فر" مهوى ثابت السُّدُّو مَنْ (١) والكلب منيه راكب المتنان حتى أراني شاور (١٠) شاوين فر محت إذ راحت به نصفيش

لأنه ماطلني مدّبث

بعد خدام شابة مين

يعفو على ما جر" من ثبــانه تری سوام الوحش تحتوی به راحین (۴) أسری ظفره و نابه وقال فه:

> قد طالاً أفلت يا ثمالا (٤) جلت بكلب نحوك الأحو الإ(٥) وله أنضاً :

وثملب بات قرير المين وقد غدا معشر مرز (٧) الشخصين طلعة كلب أغشف ف (٨) الأذنين الی و جار بین صخرتین فلم برعه غيير روعتين مقطئما أحسن قطمتين كأنما رحت بأرنيين ثم قضانيه أبو الحصين

<sup>(</sup>١) هاما مه ي معتنف هأما مه اي صأح مه . والاهاب: الجلد . (Y) ف الديوان: T ر .

<sup>(</sup>٣) رواية مختارات البارودي : ﴿ فَهِنَ ﴾ بدل : يرحن .

<sup>(</sup>٤) ثمال : ترخيم ثمالة • والآلف للاطلاق . وثمالة : علم جلس الثملب .

<sup>(</sup>ه) في الحيوان: جلت بكلى يومك الجالا .

<sup>(</sup>٦) الرطال : الراوغة .

 <sup>(</sup>٧) المجرمة أن المقبض والمجتم بعضه الى بعض .

<sup>(</sup>A) الأفضاف : المسترخى الأفر من الكلاب .

<sup>(</sup>٩) من سدك الناقة أي تذرعت في المثنى والمسم خطوها .

<sup>(</sup>١٠) الشرار : المضو من أعضاء اللجم.

وقال أبو فراس الحارث بن سميد بن حمدان يصف الطرَّد : ما العمر ماطالت به الدهور " العمسين" ما تم به السرور " ألِم عزي وقد أمري هي التي أحسبها من عري(١) لو شئت ما قد قلكن جيدًا عددت ألم السرور عدًا أنت وما مر" لي بالشمام ألذ" ما مر" من الأيام دعوت الصقار(؟) ذات يوم عند التباهي سحراً من نومي قلت له اختر سبعة "كبارا كل" نحيب يترد النبارا يكون اللارنب منها اثنان وخمسة تنفرره اللنزلان وأجمل كلاب الصيد نوتين "ترسل(ا) منها اثنين بعد اثنين ولا تؤخر(٤) أكلبَ الميراض فهن" حتف للظباء قاض ثم تقدمت الى الفتهاد والبازياريين باستمداد وقلت: ان خسة لتُنفخُ والزُّرَّقانِ الفرخ والملتَّع وأنت ياطبشاخ لا تباطل عجَّل لنا اللبئات (°) والأوساطا ويا شرابي البلسقيات (١) (١) تكون (١) باراح مُيسَّرات واحتنبوا الكثرة والقضولا ردُّوا فلاناً وخلَّوا فلاناً وضمنوني صيدكم تخمَّانا 

بافة لاتستصحبوا ثقيها فاخترت لمسأ وقفوا طويسسلا

<sup>(</sup>١) جاء في الداوان بدد هذا البيت :

ما أجور الدهر على بنيم. وأغمدر الدهر بمن 'يصليه

<sup>(</sup>٢) في الدبوان : بالمقار ، والمثار صاحب المتر ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل ؛ "برسل منها اثنان بعد اثنين ، فلم عدلت عنه ؟

<sup>(</sup>٤) في ألديوان : ولا تضيَّسم . (ه) في الأصل: اللنات واللَّمان المدور ،

<sup>(</sup>٦) في رواية الدنوان : البلتسيات ·

<sup>(</sup>٧) في الديوان : تكور بالشراب مبشرات ، وفي الديوان طبعة بيروت « تكور بالراح» .

تخال في ثوب الأصل المنهب مكتنفاً من سائر النواجي ونحن قسمد زرناه بالآجال أن المنايا في طاوع الفجر ناديتهم (٥): عي على الفارح بحرادات والخبولة تأسرتم وصم بنا إن عن ظي واحسد اليه عضى ما غر" منا كأنما (٧) تزحف للقتبال غُلْمَيْم كان قرباً من شرف فقلت : إن كان الميان قد صدق ظننتها نقظى وكانت نائمه ودرت دورين ولم أوسيم لكل حتف سبب من السبب

عصابة أكرم بها عماية شرطك (١) في الفضل وفي النجابة ثم قصدنا صيد (عين قاصر (١٠) مَظَانَةٌ العيد لكل خار حثناه والأرض(٣) قسل المفرب وأخذ الدرّاج في الصياح يطرب للصبيح وليس بدري حتى اذا أحست (1) بالصباح نحن نصلي والبزاة "تخرج(١) وقلت للفهاد إمض فانفرد فلم نزل غير بسيد عنا وسرت في صف من الرجال فما استومنا حسناً (٨) حتى وقف ثم أتاني عملاً قال: السَّمَنُّ سرت اليــه فأرانى جاثمــه ثم أخذت(٩) نبلة كانت مي حَى تمكنت فلم أخط الطلب(١٠)

<sup>(</sup>١) في رواية : ممرونة بالفضل . وفي الديو ان : بالفضل وبالنجابه .

<sup>(</sup>٢) في الديوان: عين باصر .

<sup>(</sup>٣) أن أقريان: والشبس -

<sup>(</sup>٤) أي الدربائي: الحسي،

<sup>(</sup>a) في الديوان: نادام .

<sup>(</sup>١) في الديوال : تمجرح . . . تبرح .

<sup>(</sup>v) في رواية ، كأننا .

<sup>(</sup>A) ق الديوان : (كلنا) .

<sup>(</sup>٩) تصحيح الشطرة من الديوال .

<sup>(</sup>١٠) هذه رواية الديوان : وفي الأصل: السلب.

وضَّحَّت الكلاب في القاود تطلبها وهي مجهد جاهد ليس بيضي "(١) ولا غَطراف(٢) فأيكم منشط البراز ولو دري ما بيدي(١) الأذعنا أنت لشطس وانا لشطس احسن فها بازاء واجملا والصيد من آيينه (١) الصياح اكل" هذا فرح<sup>(٧)</sup> بذا الطلق قد حُمر"ر الكلب فحز وجازا وهو كثل النار في الحلف. طارت فأرسلت فصارت (۱۰ کشاوا حلات بها قبل العاو" البلوي آخر عوداً (١١) محسن الفرارا

وصحت ُ بالأسود كالخطَّاف ئم دعوت القوم هــدا بازي فقال منهم رشأ (٣) : أنا أنا نقلت : قابلني--وراء النهــر علـ"قما فعطمطوا (°) وصاحوا فقلت ما هذا الصباح والقلق° وقال كلاُّ بيُّ : سوٌّ البازا(^) فلم نزل نزعق(١) بي مولائي فما رفعت الباز حتى طـــار.ا

<sup>(</sup>١) أن الديوان: بأبيض.

<sup>(</sup>٢) النظراف: فرخ البازي .

<sup>(</sup>٣) ق الدوان : أفد .

<sup>(1) 🕻 🕊</sup> مابيتدي

 <sup>(</sup>a) المعلمطة : تتابع الأسوات واختلاطها في الحرب وفيرها ، وحكاية صوت المُعَيَّانَ أَذَا قَالُوا ؛ عَبِطُ عِبْطُ وَذَلِكَ أَذَا عَلِيوا قَوْماً .

<sup>(</sup>٦) الاَ بين : المادة وأصل معناه السيالة للسيرة بين فرتمة عظيمة . وفي الديران: آله .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : فرحا .

<sup>(</sup>A) في الديوان: نقال ان الكاب بشرى البارا.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل : أله مولائي .

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: فسكانت سلوى .

<sup>(</sup>١١) ف الديوان: عود .

اسو د صیاح عظم (۱) کر "ز (۲) مط "زو(۴) عل "ك (1) ماد"، د عليه الوات من الثاب من حلل الدباج والعثابي<sup>(٥)</sup> فلم يزل يماد وباز يسفيل بحرز(١) فضل السبق ايس ينفل رقبه من تحته بسنه وإنا قد زاره (٧) لعند حتى إذا قارب فسما محسّ منقله والموت منمه أقرب ارخى الى 'بنائجه(٨) رجليه والرت قد سابقه اليه صحت وصاح القوم بالتكبير وغرنا يضم في المدور (٩) ثم تسابرنا فطارت واحده شيطانة من الطبور مارده [ من قُرْبِ فأرسلوا الها ولم تزل اعينهم عليها ] (١٠) فسلم يعلم في فازاه وادسي من بسد ماقاربها وشدا فسحت هذا الباز ام دجاجه ليت جناحيه على درُراحه فاحمرات الأوجبه والمبون وقال : هــذا موضع ملمون إن لزُّها الباز اصابت بنُّجا( ؟ ) او سقطت لم تلق إلا مندر حا

<sup>(</sup>١) ني الديوان : كريم .

<sup>(</sup>٢) الكارز : الباري .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مطرد .

<sup>(</sup>٤) مكحّل : في الديوان نشر الدكتور الدمان .

<sup>(</sup>ه) في الديوان : المناب ،

<sup>(</sup>١) أن الأصل : يجر .

 <sup>(</sup>٧) في الديوان : « وانحا يرتبه لمينه » .

 <sup>(</sup>A) كنذا في الأصل وروابة الديوان : أرخى له يبنجه . . . والمراد بالبناج الوكر والمتها .

<sup>(</sup>٩) هذه رواية الديوان وفي الأصل:

صحنا ومساح التوم بالتكبير وغير ما يظهر في المبدور

<sup>(</sup>١٠) هذا البيت القريمن عندنا وهو من الديواني.

تفادياً من غمه وعتبسه

تقسم فهما جاهه ودينمه

والوضع المنفسرد المكشوف اعدل نا البناج(١) الخفيف فقلت هـذي حجة ضيف وغير"ة(٢) ظاهرة معروفه نحن جميعًا في سكان واحــد فلا تملل بالكلم البارد مع الدباري(٢) ومع القياري قص عناحيه بكن في الدار واعمد الى جلجله البديع فاجعله في عنز من القطيع قلت اراء فارهاً على الحجل حتى اذا الصرته وقد خمل دعه وهذا الباز فاطارد به تشاهدُ وا كلكم علينا وقلت للخيل التي حوليُّنا بأنه عارية مضبونه جثت باز حسن مبتهرج<sup>(3)</sup> زَين لراثيه وفوق الزايين كأن فوق صدره والهادي(١)

دون العقاب وفويق الز<sup>6</sup>مج<sup>(ه)</sup> ينظس من نارين في غارين آثارً مشى الذر" في الر"ماد

<sup>(</sup>١) في الديوان ؛ النبَج ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : و قر"ة .

<sup>(</sup>٣) جم الدُّ إُسي و هو طائر صنير .

 <sup>(</sup>٤) هَلَّه رواية الديوأن وفي الأصل : اسهرج .

<sup>(</sup>٠) زميج كمدمّل ؛ طائر فارسيته دو برادر آن لأنه اذا عجز من الصيد أعانه أخوه وقد جميها على بن الجهم في أبياته في السيد على زمامج قال :

وطثنا بأرض الوعفران وأمسكت علينا البزاة البين حر الدرارج أبحنا حاهما بالكلاب النوامج على الأرض أمثال السهام الزراليج وما كننت منها رؤوس الصوالج لِعيٌّ من رجال عاضمين كو اسيَّج أنامل أحدى النانيات الحوالج بمبيد وهل من واصف أو مخارج شواهيقتا من بعد صيد الزماميج

ولم تحمها الادغال منيا وانميا بمستروحات سابحسات بطونهسا ومستشرفات بالهوادي كأنها ومن دالمات ألمنا فكأنها فلينا بها النيطان فلياً كأنهــا فقل لبناة الصيد عل من مناخر قرأا بزأة بالصقور وحسوامت (٦) ألهادي : المن<sup>ت</sup>ق ،

وفنخسنة ملة اليمين واقره ضخم قريب الدستبان جدا يلق الذي محمل منه كد"ا وراحة تنمر كفئي سبطه زاد على قدر الزاة بسطه سُرِ" وقال: هات، تلت: مهلا احلف على الرد" فقال كلا أمًا يمني فهي عندي غالب وكلتي مشل يمني وافيـــه قلت فخذه هبــةً بِقُبُلُه فعيدً عني وعلته(١) خجله [ ثم ندمت غامة النداميه ولمت نفسي أكثر اللاميه وهو زيد خجلاً وبحصر (١٦) وهش الصد قليلاً وتشط ماس (٤) به اركب فاستقل عن دي بادرا أسرع من قول قد ضم سبأقيه وقال قند حصل قلت له الندرة من شر الممل سرت وسار الفادر المياً ل ليس لطيير سنا مطار ثم عدلنا نجو نهر الوادي والطير فيه عدد الحراد أدرت شاهينين في مكان لكثرة السيد مع الامكان دارا علينا دورة وحلُّقا حكلاها حتى اذا تعليُّعا توازيا واطبّردا اطرادا كالفارسين التقيا أو كادا ثلاثة خضرا وطرأ أنقسا وأمكن الصد فأرسلناها فنحدثلا خساً من الطيور فزاد (٦) والرحمن في سروري

ذي مينسر نخم وعين غائره على مزاحى والرجال خُطُوَّر فلم أزل أمسحه <sup>(۴)</sup> حتى انبسط مُمَّت شداً فأصادا أربسا ثم ذبحناها وخلصناها<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۱) می دیوان این فراس ( وعلیه ) .

<sup>(</sup>٢) . هذان البيتان من مرويات الديوان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اسعره.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : صحت به ،

 <sup>(</sup>a) ثي الأمل : وحملناما .
 (1) في الديوان : نزادن الرحن .

وطاثرا يثعرف بالبيضاني خيل تناجهن حيث شينا طيعة (١) والمحما الدنا صر"فها الجوع على الاراده وكليًّا شداً عليها في طلَّق تساقطت ما يبننا من الفرق حتى اخذنا مااردنا منها ثم انصرفنا راغبين عنها عشر اراها أو دُوَّن الشر لما رآها الباز من بمد لمبق وحدِّد الطرف المها ونرق فقلت صدناها (٢) ورب الكعبه وكن في واد نقرب جنبه فدرت حتى متكنَّنت ثم نزل فحط منها اقرَّعا مثل الجل ممكناً كنى من رجليــه قد نزلت من عن عين الرابيه وتلك للطراد شر" عاده اطنت حرصی وعصیت رائی وانما تختلها الى الا'حل عشى بعنق كالرشاء المعصد وهل لما قد حان سمرٌ او بصر ۽ القنت أن العظم غير الفصل عثرت فيسه واقال الدهر اصابة الرأي مع الحرمان انزل على النهر(١) وهات ماحضر

أربسة منها انيسيان فهي اذا مار فنت الماده (٢) الی کراک بغرب النہس ما انحط الا وانا اليـــه نزلت کی اشیمه اذا هـه فَشِلْتُنَّهُ ارغب في الزياده لم اجدره بأحس البلاء فلم ازل اختلها وتنختل عمدت منها لكبير مفسرد طار ، وما طار ليأتيه القدر حتى اذا جدَّله كالمنــدل فاك على ما نات منه أمر خير من النجاح للانسان صحت الى العابثًاخ ما ذا تنتظر

<sup>(</sup>١) في الأسل : طايعة .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : استمب النيادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قد صاد،

<sup>(؛)</sup> في الديوان ؛ أنزل عن المهر .

جاء بأوساط وجُر د الج من حَجَل الصيد ومن در الج فما تنازلنا عن الخيول عنسا الحرص عن الزول وحيئ بالكائس وبالشراب فقلت وتذرها على اصحابي اشْبَعْني اليوم ورّو"ايي الفرح فقد كفاني بمض(١)وسط وقدح ثم عدلنا نطلب الصحراء نلتمس الوحوش والظهاء عن لنا سرب بطن واد قدمه اقرن (٢) عَبِيل الهادي قد صدرت عن منهل روي" من غُبُرُ(١) الرسمي والولي" ليس عطروق ولا بَكيُّ ومرام مقتبـــل جيَّ رَغَبَنْ فِيهُ غَيْرِ مَنْعُوراً تَ مِقَاعٍ وَادْ وَافْسَرِ النَّبَاتُ مر" عليه غدق السحاب بواكف متصل الرباب ال رآنا مال بالأعناق [نظرة ] لاصب ولا مشتاق (٤) ما زال في خفض وحسن حال حتى اصابته نــا اللسالي لما رآنا اربد ما اعطاء سرب حاه الاحر ماحاه حق سبقناء الى الياد بادرت بالصقار والفهاد فجدال الفهد الكبير الأقرنا شد" على مذبحه واستطنا وجدال الآخر عنزأ حاسلا رعت حمى النور ين حولاً كاملا فعثنها بالقدر القيدور ثم رميناهن بالصقور افردن منها في القراح واحده قد تُقَلَّتُ بالحَصر وهي جاهده مرت بنا والصقر في قذالها يؤذنها بيء من طلما ثم ثناها واتاها الكلب مما علها والزمان إل

<sup>(</sup>١) نمي الأصل ؛ نيه وسط وقدح .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : المرع بدل اقرن .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: من غبر بلا تشديد .

<sup>(</sup>٤) كذا على هامش الأصل .

فلم نزل نَصيدُها وتصرع حتى تبقَّى في القطيع اربع ثم عدلنا عدلة الى الجبال الى الأراوي والكباش والحجل فَمْ نَزَلَ بِالْخِيلِ والسَكلابِ نَعُوزِهَا حوزاً الى النيابِ ثُمُ نَزَلُنا والبنال موقره في ليلة مثل الصباح مسفوه حتى اتينا رحلنا بليـل ِ وقـد سبقنا بميـاد الخيــل ثم تزلنا وطرحنا الصيدا حتى عددنا مثبة وزيدا فَمْ نَوْلَ نَشُوي وَقَلَى وَتُصِبِ حَيْ طَلَبَتَ صَاحِياً فَلِمْ تُنْصِيبِ() شَرْبًا كَمَا عَنْ مَنِ الرِّيْقِقِ بَسِير ترتيب وغيير سَاق فلم نزل سبع ليال عددا اسعد من راح واحظى من غدا

ءت

وأهدي الى بعض الماوك صيد وكتبت معه هذه الايات : ازال الله شكواك واهسدى لك إفراقا خرجنا امس الصيد وكنا نسه ساقا فسمينا وارسلنا على مختك اطلاقا فجاد الله بالرزق وكان الله رزاقا وأحرزنا من الدراج ما الرحل به ضافا فأطست وأهديت الى المطبخ أوساقا وخير اللحم ماأقلقه الجارح اقلاقا وذو العادة الصيد اذا أبصره تاقا فيغذوه بما كان اليمه الدهر مشتاقها فكل منه شف الد اللـــه مشوياً وأمراق فهنذا الحفظ للقبوة لاتدبير اسحاق

<sup>(</sup>١) كـدا ولمه ظر أصب.

# ذكر ما تيل في الجوارح ووصف به من الشعر المستحسن لمتقدم ومتأخر

فين ذلك ما قال أبو أواس في صفة البازي(١) :

من قبسل تثويب المنادنا على عبوت الارسنينا (1) يرب بريش الأثم محضونا لم ينكه جرح حياص (٥) ولم يبغ له بالتفال تسكينا كَثُرُّ زُرُ (٦) علم صاغـه صافع لم يدَّخُر عنـه التحاسينـا ألبسه التكريز من حوكه وشياً على الحؤجؤ موضونا (٧) حمن تأنقاً وتسنيا(١) تخال متحثني عطف أونا

قد أسبق القارية (٢) الجونا بكل منسوب(٢) بأمزاف رييب بيت وانيس ولم له حراب<sup>(۸)</sup> فوق منقباره کل سنان عیج من متنبه

<sup>(</sup>١) تفضل الاستأذ كوركيس عواد نمارض هذه القصيدة والتالية لها على تخطوطة من ديوان ابي نواس مليها شروح وهم محنوظة ني للتحف المراقي .

<sup>(</sup>٧) سميت بالقارية لسوادها تشبيها بالقار وللراد هنا الطبهر .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة السراقية : بكل مدوف بأعراقه .

<sup>(</sup>٤) في مخطوطة الدمال : بكل ماروف بأعرانه على عيون الآل مناينا (١)

<sup>( • )</sup> لَعْلَمًا من حَاصَ أي خَاطَ . والتَّمَلُ اليمياق على الطَّائرُ اذَا خَيطت.

<sup>(</sup>٦) كُرْرٌ ( البازي : سقط ريشه . والكُرْر ( الصقر والبازي والطائر اتي علمه حول . وفي محاضرات الراغب ﴿ كُلُّ رَمَانُ صَاغَهُ صَائْتُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الموضول : بعنه على بعض . والجؤجؤ : عظم العبدر .

<sup>(</sup>٨) في الصايد: له جراب فوق تفازه ، وني شرح الخطوطة المرافية : حرابه : مغالبه وللؤنف : المحدد .

<sup>(</sup>٩) أي مؤنق عدد التسيين .

ومنسر أكلف فيه شفا (١) كأنه عقب. ثمانينا (٢) وهمامة كأنما قائمت ست حاك (٣) السارمين ومقسلة أشرب آماقها تسبرأ يروق الصيرفيينا على الكراكي در منا (١) رسل منه عند اطلاقه داهية تخبط اعسازها خبطا تمسلها الأمرينا قد مشقته في الحشا مشقة ألقت من الحوف المصاربنا (٥) محمى عليها الجو من فوتها حيناً وأيغربها أحايينا في نحره (١) أثبت في نحره وخاضب من دمه الطنبا أعطى البزاة الله من فضله سلم مخو"له الشواهنا وقال ايضًا : حشوت کنی دستباناً مشتعرا فروة سنجاب لؤاماً اوبرا (٧)

<sup>(</sup>١) الشغا: أن يـكون المنقار الاعلى أطول من الاسئل فيفضل على الابهام •

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة العراقية: المنسر المتنار وهذا تشييه حسن أشبه هيء بالنقار الأعلى
 وهو أطول من الاسفل فيفضل كفضل السبابة على الاجام فيكول كالتهانين سواء .

 <sup>(</sup>٣) الحياك ؛ الحوك والسب ووب وقيق أبيض بريد أل هامته بيضاء . وق الأصل :
 سبت ، وما أثبتناه هو رواية للصابد .

<sup>(</sup>٤) الدرخمين: الداهية ، والبيت في الأصل مضطرب مهم .

<sup>(</sup>٥) أنهت هذه القميدة في السيئة المراقية على هذا الوجه :

رحنا به يحمل أكبادنا في زوره عشراً وعشريف أعطى البزانات من تسبه مالم يخسوله الشواهينا لكل سبع طعمة مثله في الندر إن نوتاً وإن دوناً

<sup>(</sup>٦) للقمس : المقتول والذي يتم فتندق عنقه .

<sup>(</sup>٧) بدأت القصيدة في نسخة الدهآن للصورة بيت لم تذكره مخطوطاتنا وهو : لما رأيت اليل قممه ثمروا حتى وعن معروف صبح أسفرا والتعليق في هذه المخطوطة : يقول ( شعاره سنجاب ) واؤاماً : متنفأ . والسنجاب : ضرب من الوبر . أوبر : كثير الوبر . أما في مختارات البارودي نقد جأت النصيدة عا يلي : لما رأيت الليل تد تحمير ال. . . . . . .

يقي بنان الكف الاتخصرا (۱) وغمزة البازي اذا ماظفرا (۲) فضمت فيها الكف الا الخصرا أعددت البنتان حتفاً عقرا (۱) أبرش بطنات الجناح أقرا أرقط ناحي الدفتين أنمرا (۱) كأن شدقيه اذا تضورا صدةن من عرجة تفطرا (۲) كأن عينه اذا ما أتأرا فصال فدان أثدًا (۱) من عقين أحمرا في هامة علياء (۲) بهدي منسرا كمطنة الجم بكف أعمرا (۸) فالطير يلقين ممدقاً مكسرا (۱)

<sup>(</sup>۱) تخصر : تبرد .

<sup>(</sup>٢) ظفره يظفره وظفَّر ( بالثشديد ) وأظفره غرز في وجهه ظفره .

 <sup>(</sup>٣) في العشطوطة العراقية : شمت : ادغلت . وممتر : سمّ ، وقبل هو العج .
 والبغال جم أيدث .

 <sup>(</sup>٤) يُقول باطن جناحيه منقط ، وأقر : أبين ، وأرقط : نيه نقط ، وضاح : ظاهر وهو ما تصبيه الشمس من دفتي جناحيه . والنمرة : نقط الى السواد .

<sup>(</sup>ه) بأه هذا البيت في للعظوطة البندادية الحامس من القصيدة كما أتبتاه هنا . وشرحه فيها : تضور : صاح وأكثر ما يشارذك اذا صاح من الجوع . عرعرة : شجرة خشبها أصفر تشبه شدق البازي اذا هاج وفتح قاه . وقد ورد في البيترة البيت الأخير كما ورد في مختارات البارودي السادس من القسيدة وروايته فيها «سدتان» بدل «صدغان» .

 <sup>(</sup>٦) في مخطوطة بنداد : فصال نيضا من عقيق . وفيالشرح : أثأر : أحد النظر .
 نمنها : 'خرطا و'شقا "مالين .

<sup>(</sup>٧) علباء : غليظة الرقمة .

 <sup>(</sup>A) ورد في المخطوطة المراقية بعد هذا ما يأتي :
 المحلم صد فعا عقل عقل فيك المدادما

يقول من فيها بعقل فكرا لو زادها هيئا الى فاء ورا فاتصلت بالجبيم صار جمفسرا فالطبير يلتين مدتماً مدسرا

 <sup>(</sup>٩) في البندادية : مدسر ( بدل مكسر ) دسره : طمنه وهذاذيه من الهنة وهو
 للبالغة في النظم . ونهسراً : أي ينهشه عنقاره . وفي نسخة الدكتور الدهان :

والطير يأتين ملفأ مدسرا

ويروى مدنا ومدكا . ملناً : يلنها ، يأخذها عجلاً . ومدسر مطمن وفسره بالرمح طمنه ، وهذاذ په من الهناً وهو للتا بد بالمشق ونهساً ينهسه بمنتاره ونهسراً : شديداً .

### وقال غيره في صفته :

مكان سواد المنن منه عقيقة وتسبر على خط البياض مدور عور اذا مارئتت في مآتها كما مار من ماء الزجاحة نور مفو"ق(۴) ضاحي الشقتين طرير(١) له قَرَّ طُنُّ (١) ضافي البنا ثق(٢) أنمر ومن تحته درع كأن ً رقومه (٥) تساريم وثني أرضهن حربر كأن اندراج الريش منه حبائك بعةب سحابات لميز" نشور له هامة ملساء أما قذالها فئوف وأما حدها فقصير مللة فرعاء لولا شكيرها(١) لقلت مُتذاك (٧) ضُمُنته صفور معصَّة بالقد" ذات نوائير (٨) لها من خطاطف الحديد ظهور أذا تم للتحجر (١٠) منه طرور ( ٢ ) لة منسر محكي من الظلي روقه(١) له 'فو ف (١١) فوق القذال كأنها ولم يُمثِّلُهُ وخط القتر قتر (١٢) تخيّره القنّاس من بين عصبة لمم عند غل القائمين غور م له دون ما بهوی النفوس ضمير أتانا به من رأس خلقاء(١٣) حزنة لها فوق أرآه الشفاف(١٤) ذرور

<sup>(</sup>١) التراطق : التماء ، الثباء .

<sup>(</sup>٢) جمع كِنيقة وهي لبنة النسبس . والأخر هو مافيه نكنة بيضاءواخرى سودا. .

 <sup>(</sup>۳) المفوّف : آلرقیق او الذی فیه خطوط بستی .

<sup>(</sup>٤) الطرير كأمير : ذو المنظر والرواء . (a) جم رقم وهو ضرب مخطط من الوشي أو الحُزَّ أو البرود .

<sup>(</sup>٦) الشكير ؛ الشر .

<sup>(</sup>٧) كذاك : مبقة السيعاب .

النواشر : عروق وعصب باطن الدراج . والقية : السَّير \* 'بقة" مع جلد . (٩) الرّوق : الترن .

<sup>(</sup>١٠) في الما يد : أأتحجر ٠

<sup>(</sup>١١) الراد 4 ياش في قذاله .

<sup>(</sup>١٢) القتير : الثيب .

<sup>(</sup>١٣) هنية خلقاء : اي مصمتة لا نيان بها .

<sup>(</sup>١٤) في المايد : الشماب .

مُوْلِلةَ (١) جَلَسَ (٢) إذا الطرف رامها كَآدَ تَحَامَاهَا ۖ الْأَنُونَ(٣) فِمَا لِمَا سباه ً صنيراً فاستمر ً لحزمه يُقطُّع أستحار (١) البغاث كأنما نبوأ (<sup>(٥)</sup> أيدي مالكيه كأنه

وبما قبل في صفته :

كأنها ألواح باز نهضل(١) أكلف ملتف ً بريشَ دغفل(٨) اذا غدا والطير لم تصلصل يحد أطراف شبأ مؤسل (١٠) إن طرن ساماهن" سام من عل أو"د من بمد النفض والتحفل

وقال بمض المدئين يسفه: قد أغدي في نفس العباح ملاق الأشياح الأشباح (١٣)

أعادت إليه الحقين وهو حسير باحضانها دون الرؤوس وكور ورد" اليه النزم وهو كبير له في تحور البائسات ثؤور على آمريه في الجلال أمير

كُرُّزُ (٧) يلتى ريشه وينتلي تلفُّت الشيخ التوى في المشمل غدا بضيق المينين (١) ١ يكلل فانحط يهوي من بسيد المحتل (؟) وإن تطأطأن انحنى لاسفل من لطم ذي معمعة مولول

عقرم (۱۱) الصيد ذي ارتياح ركض في المواء بالحنام

<sup>(</sup>۱) ای عددة .

<sup>·</sup> كا أمشركة ،

 <sup>(</sup>٣) الأنوق : المثقال والرسخة .

<sup>(</sup>٤) السعر : الرئة والأسعار ايضا الأطراف والأواغر .

<sup>(</sup>٥) في اللمبايد: يبوي م (٦) النهضل : المسن" .

 <sup>(</sup>٧) الكرز : كتبر المئر والبازي وطائر اثى عليه حول.

 <sup>(</sup>٨) الدغفل : الكثر .

<sup>(</sup>٩) لبليا البان .

<sup>(</sup>١٠) المؤسر : المحدود من أسلت السلام أي حددته .

<sup>(</sup>١١) في الصايد : بترم .

<sup>(</sup>١٢) في المابد : منتى الألحاظ بالأشياح .

كركض طرف السبق في البراح ذي جلجل كالصرصر السياً ح ثميّص وشيئًا حسن الاوضاح تخاله منه حباب الراّح (١) حنف لطبير الشُجَّة السَّبُنَّاح ذي الطوق منهن وذي الوشاح يسبحن في الماء وفي الرباح

لما خَبَا ضُوءَ الصباح ومثنى غدوت في غرته متكشباً أتتاب بالدير غديراً مرعشاً بحكراً دي كالرخام أبرشا أغال في الجؤجؤ(٢) منه نمشا أو بثرة وشتاء أجاد النشقشا أو وحي حبر في أدم رقشا وتحسب الريش أذا ما نهشا

م رفسہ وحسب قطناً علی منسرہ منقـُشا

الحطأ في قوله نهشاً كان مجب أن يقول: أخطأ في قوله نهشاً كان مجب أن يقول:

احطا في قوله نهشا كان يجب ان يقول: ونحسب الريش اذا ما نهسا

بالسين غير معجمة في الجوارح فأما النهش بالإعجام فللحيّة . وقال :

غدوت الصيد نتيان مخبب وسبب الرزق من خير سبب غداً كلاقي الطابر حتفا من كثب وهي على ماه خليسج تصطخب تطلب ديناً في النفوس قد وجب بمقلة تهتك أستار الحبيب

كأنها في الرأس مسار ذهب كانت له وسيلة فل تخب دي (٢) منسر مثل السنان مختصب وذ تب كالديل ريًان القصب السيل فوق عطبة من المُشلُب(٤) كأن فوق رأسه (٥) اذا انتصب من حلل الكتان راناً ذا هدُب قد وثق القوم له عا طلب فو اذا خين لصيد واضطرب عروا سكاكينهم من القرب

<sup>(1)</sup> في المصايد : عليه منه كعباب الراح ·

<sup>(</sup>٢) جؤجؤ الطائر : صدراه .

<sup>(</sup>٣) في الصايد : دُو ملس .

<sup>(</sup>٤) المُطاب : النطان .

<sup>(</sup>٠) في المصايد : كَالْ فُولِ بَانَه ,

وقال عبد الله بن محمد الناشي يعبقه:

لا تفر ی(۱) الليل عن اثباحه (۲) غدوت أبنى الصيد في منهاجه(٣) ألسه الخالق من ديباجــه طل من السُّوق (٤) الى أوداجه وشيًّا محار الطرف في اندراجه في نسن منه وفي المراحه نزينة كفت نظم(١) تاحــه

وارتاح ضوء العبح لانبلاجه بأقشر أبدع في نتساجه ثوباً كفي الصائع من نساجه وزان نو ديه الى حطحه (٥) منسره ينسسى، عن خلاجه وظفره مخسب عن علاجه أو استنساء المرء في ادلاحه نسنه كفته من (۲) سراجه

وقال :

أيا صاح بازي " بازي " انه من البؤس والفقر في الدهر عند م ألست ترى ظبيات ردن سياها يفيء كلالؤهنه صوارينا شأنكن "النبود (٨) لهن فهن أولياؤكنه (١) قياماً أقبحكن الفداة ان لم تجنن الينا سهة، فيمنياه سياه أن الفر لهن اذا ماشاء أو تسيئه ويا خيل ومها دراك دراك عساكن تمنحننا صدهناه فنأخذ منهن ثاراتنا بحق جناية أشباهيئه

<sup>(</sup>١) ثنر"ى : انشق .

<sup>(</sup>٢) الثبيج : معظم العيه . ورواية النهاية ج ١٨٨/١٠ : لما تسرى الليل عن أنساجه ....

<sup>(</sup>٣) في النباط : من منهاجه .

<sup>(</sup>٤) ف النيابة : الساق .

 <sup>(</sup>٠) أرلمجاج : المظم للسندير حول المين .

<sup>(</sup>١) في النهاية : عر" .

<sup>(</sup>٧) في النهاية : عن .

<sup>(</sup>٨) النبود : النبوض .

 <sup>(</sup>٩) في الاصل : التايكنه والتصحيح من الممايد .

[ فكم من قتيل لنا هالك باحداقهن وأجفانهن (١) ] عكن من سأتمات القاوب ضواري الميون فيصد نهنه

وقال محود بن الحسين السندي الكاتب يصفه :

ال أجد الليل في انحيازه ولاح ضوه المسبع في أعجازه دعوت سعداً فأتى بازه يحمل يسراه على قفازه ضامن زاد جد في احرازه ندباً هوان الطير في اعزازه أقرائه تنكل عن برازه يادر الفرصة في انتهازه كابره الموثقي من طرازه فعلا الشد في اجتيازه خمين حزا هن باحتيازه ماسلف البر فلم يجازه ولا خلا في الوعد من انجازه

وله فيه :

قد أغتدي والليل مهتوك الحي والعبيع يستنفض (٢)أسرار (٢)الدجي مبتسماً عن ساطع من الفنيا ضحك الفتاة الخود (٤) في وجه الغني أو مثل وجهي يستهل البقرى بكاسر من البزاة مجتسب أييض إلا" لما فوق الفرا (٥) كأنها رش عبير في مسلا كأغا نظره اذا سما ياقوتة تهدى الى بعض الله مي كأغا المنسر من حيث المحنى عطفة صدغ خُطا في خد رشا كأغا نيطت بحكيه ممدى اوحي (١٦ من النجم اذا النجم هوى او رجمة الطرف سا ثم ائني تستأسر العلير له اذا بدا

<sup>(</sup>١) هذا البيت من للسايد .

<sup>(</sup>٢) نفض للكان : نظر جميع مانيه حتى يعرفه كاستنفض واستنفض الاسر ار : كشفها .

<sup>(</sup>٣) في السابد : اراد .

<sup>(</sup>٤) الحسنة الحتلق ، الشابة أو الناعمة .

<sup>(</sup>٠) في المبايد : القدى .

<sup>(</sup>١) أوحى: أسرع.

موقنة منسه بحتف وردى أجزل بما كافأته وماحزى أقرضتُه تمأسِل ربح فورَق واحد ألفاً وأربي في المطا وليس بين المبد والمولى ربا

قال: وكتبت الى صديق لى من الكتّاب أصف بازياً له حضرت معه المبد به

ونحن في حلباب ليل كالقار شُدٌّ علينا بعري وأزرار كأنه جلاة نوبي عار حتى اذا ما عرف الصيد الضاري وأذن الصبح له في الإبصار حلى لكل شيخ نائي الدار فارس كف ماثل كالاسوار(١) ذو حوَّجو مثل الرخام المرمار (٩) أو مصحف منهم ذي أسطار ومقلة صفراء مثل الدينار برفع جفناً مثل جوف(٢٢) الزنار ومخلب كمثل عطف الممار آنَسَ طيراً في خليج هداًر سوائحاً تنري حباب التيار كأنه مرجيع في مزمار كنصف مضراب رى منه الباري فصاد قبــــل فترة واضجار خمسين فهن سمات الأظفار مخبطها خبط ملنك جبار مظفراً يطلها بالاوتار كأنّه فهـا شواظ من نار

قد أغتدي أو باكراً بأسحار مضطرب اللحة صافي الاقطار من كل صدّاح المشيّ صفّار وذات طوق أخضر ومنقار قد حُنكُمت سيوفه في الاعمار

<sup>(</sup>١) ق الممايد : فاتك كارسوار . والروايتان هنا وهناك غير مستقيمتين في الوزن وقي اللمني .

<sup>(</sup>٢) ق المبايد : حرف ،

## ذكر ما قيل في الباشق من الشعر مما ضمَّناه كتابنا هذا

فمن ذلك قول محمود من الحسين السكائب(١) :

وكأن جؤجؤه (٢) وريش جناحه ترجيع تقش مد الفتاة الماتن(٣) يسمو(١) فيَحْ في في الهواء وتارة بهفو فينقض انقضاض الطارق مذ كان من صيد الاوز الفائق يشنى اذا نحب النراب نفرقة قلب الهب من الغراب الناعق واذا القطاة تخلفت من خوفه لم يعد ُ أن مهوى بها من حالق له هامة كِلاِلله باللجين فسال اللجبين على المَعْرِق كأنهما تقطتما زابسق كلون الغزالة في المدق وسرعته سرعة السدق وصاعقمة القبشج والمقامق

ما حام<sup>(٥)</sup> عن طلب الحام ولم يثقيق بقلَّب عناين في رأسه وشراك لونا له أملاها هُننَسْدَة (٧) كاملة وزنه حمام الحتمام وحتف القط

<sup>(</sup>١) وردت مذه الأبيات من تصيدة اكشاجر في نهاية الأرب ج ١٠ ص ١٩٣ لمنت ثمانية أبيات عنتاف ترتيبها عما في البيزرة .

<sup>(</sup>٧) الجؤجؤ ؛ الصدر ،

 <sup>(</sup>٣) المائق : الجاربة أول ما أدرك أو الني لم تتزوج أو الني بين الادراك والتمنيس . والعانس: التي طال مكنها في أطها بعد ادراكها حتى خرجت من صداد الابكار . وقد ورد عبزُ البيت في النهاية : «′خضيبيا بنقش بد الغتاة الماثق ∢ .

<sup>(</sup>٤) ورد مذا البيت الأول في النهاية وروايته فيها :

يسمو فيخلى في الهواء ويشكني عجلاً فيننسُّ انتضاض الطارق (٥) في الأصل : ما جار ، والذي أثبتناه هو رواية المصايد . ولم يرد هذا البيت ق النهاية .

<sup>(</sup>١) في النهاية ج ١٠ ص ١٩٣ ، ﴿ وَاشْرِبِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) لم برد هذا البيت في النهاية . وجاء في التاج في مادة « هند » ال هنيدة اسم لفائة منز الآبل ، وليل للراد عنا هو الوون .

وأخُم عليك الى أن يسود اليـك من الوالد المثنق وان غاب عنك لصيد تحاه بأسنات مستأسد موثق (١) سمعت الفصيح كان الخليد ل يطارحه علل النطق(١) فأكرم به وبكف الأمير وبالدستبان اذا تلتق

وقال بمض شعراء بني هاشم يصفه :

لما انجبى ضوء الصباح فانفتن غدوت في ثوب من الليل خللن بطامح النظرة في كل أفق بقطة تصدقه اذا رمن كأنها نرجسة بلا ورق مبارك اذا رأى فقد أرزق وقد قيل في الباشق من الشمر مالو أتبنا به لأطلنا ولكنا اقتصرنا في ذلك على ماضمناه كتانا .

## ذكر ماقيل في الشواهين من الشمر

قال أمو نواس:

وقبل فتان ؟)الدجاج الدفحج من قائم منه ومن معريج

قد(٢) اغتدي قبل الصباح الأبلج أو سهردار الاون اسهرج وفي على الكفُّ انتصاب الريج(٣) مشمر ثيابه عن موزج(١) كأنما عثل" بصبغ النيلج (٠) كأن لون ريشه الممرّج

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في النهاية . ﴿

<sup>(</sup>٢) اعتمدنا على روا ياللخطوطة للصورة من ديوان ابي واسواقتيسنا منظم تعليقاته.

<sup>(</sup>٣) سبهردار : أحر دير الى المواد ، اسبهرج : بياش ومنرة .

<sup>(</sup>٤) الموزج: الحف، يريد أندرجلالشامين غالف الوَّله وكأنه لا بسخف وثيامه لونه.

النيليج بكسر أوله دخال الشعم يبالج به الوشم ليخفر . وعل صبغ مهة بعد اخرى ،

أبرش أوتاد الجناح الحرّج ينهس سير المقود المحملج (٢) منحاز جولان القندى المنجنج (٣) من مقبلة واسمة المحمج (٤) من الشواهين كلاف كنفج (٥) ومنسر أتني رحاب المنرج (٢) من ديرج اللون وغير الديرج من ديرج اللون وغير الديرج من ديرج اللون وغير الديرج

سَو دَ انق (۱۲) مؤد ب أمين

بين خوافيسه الى الدّهيرَج من تهم الحرس وان لم يلمج عند امتسداد النظر الحمج حكائماً يطرق عن فيروزج في هامة مثل السلا المدمَّج حتى قضينا كل علج محتج يظل أصابي بعيش سجسج(٢) ترام من معجل ومنضج

باقي حروف السطر المخرفج (١)

وانشيدت لبمضهم(١١) في سفته : هل لك يا قناس في شاهين

(۱) ضرب من الحط يقال له الحرفاجي ، وعيش تخرفهم رفد وايضاً ناعم . وخرج

اي من خارج الجناح مثل راكم وركة م آلاوقاد ريشان صفار بعد الحواقي . (٢) الحواقي : مما يلي النشر ريشان التي يعلير بها وهي النوادم . والدهبرج : لوق

العشر ريشات ، وينهس بلنف بمنقاره سير المتود . ومجلج : شديد النتل والاندماج . (٣) يقول من شدة حرصه ينهس مقوده وال لم يذته ويقال ما لمجت لماجاً ما ذقت

دواقا ، وينعاز : بلتحي ما مجول في عيليه من القذى وللنجنج ؛ المقدد و نجنج كلامه ودده .

 (٤) التحديج : شدة النظر و بعده رحمج الرجل اذا فتح عيليه و ادام النظر وأبعد به والمثلة جميح والمجمع له حجاج واسع وحجاج الدين ما حولها من فوتها وأسدل .
 (٥) عبن صافحة لو نه أسود عظيم .

 (٦) المبلا : صغرة ولمدمج المكرر ، أنني مرتدع وسط المنتار وكذا الأنف والأقنى رحاب واسع . للفرج الشق يريد انه واسع اللم .

(٧) السجسج : الطيب المتدل .

(A) الرمام : كنراب ما لا يسيد من العلير .

(١) البُختُّ ع ؛ الطبوخ .

(١٠) أي منهم من رام قدح الثار وخرجت ناره ولم تلتهب ويخرج لجبها .

(١١) تسبها في الممايد لعبد الله أن علم الثاثني وكذك نسبتها في نهاية الأرب

· 4.4/1. E .

(١٢) كَسُو ْذَا قُل ؛ والسوذيتق الصقر أو الشاهين وفي النهاية شُوذا نق .

جاء به سايه (۱) من دَر ين (۱) ضراء بالتحيين والتليين حق لأغنياه عن التلقين فكاد التثقيف والتعريف بسرف منى الوحي بالجفون يظل من جناحه المزين (۱) في دُر طُلَق من خزاه الثمين مفوت في نمية ولين (۱) يشبه في طرازه المهون أبد أوشروان أو شيرين وشيكة (۱) كذر رد موضون (۱) متناعف بالنسج ذي غضون (۱) أحوى بجاري الدمع والشؤون ذي ميتسر مؤيد (۱) مسنون واف كشطر الحاجب المقرون منطف مثل المعطاف نون بدي اسماء مساول المعون

## ذكر ما قيل في الصقر من الشمر

قال رؤية بن المجاج(١٠) :

قد أغتدي والصبح ذو بَنْيق علحم أكلف سُوْدَ بَنْقُ (١١)

(١) في النهاية : السائس .

(٢) في النهاية : رزين بدل « درين » ولم توجد في معاجم البلدان .
 (٣) في الأصل : « المرين » والذي أثبتناه من النهاية .

(۱) وي حص ، حسرين به و سر (۱) سقط هذا الشطر من التيابة .

(٥) الشكة : بكر الثين السلاح .

(١) للوضون : الذي ثني بعثه على بعض ، ومضاعف ، والزرد الموضون ،
 الحمكم التنضيد ،

اً (y) الدَّغْسَن : ويحرك كل تُعْن في ثُوبِ أو جلد او دوع ج غَيْسُول . ولم يرد هذا الجيت في النهاية .

(A) ورد ملاً الشطر في النهاية كما بلي: « 'براد آلوشروان او شيرين ›
وفسر شيرين باسم حظية كمرى أبروبز .
 (4) في النهاية : مؤلس .

(١٠) لم نشر على هذه التسيدة في ديوان رؤبة بن السماج .

(١١) السوذنيق ( السوذنيق ؟ ) : المنر أو الثامين . ب (١٧)

رمي الينا نظر الموموق عجلان منها عن غدر النوق بكف بسطام على توفيس على شمال مطع مرزوق آنس سرباً لايم التبريق فانقض خار كب التعزيق اذا انتحى عملب علوق كأنه حطئان منجنيــتى طأطأ منهن عن التحليق قد وثقوا من وقمه الوثوق بوقع لاوان ولا مسبوق مدير عيني وعل موروق بين فضاء الأرض والمضيق يصك" كل" خار"ب بطريق عنقأ ورأسأ كقفا الارين يمطيه بمد النفض والتعريق أدمج بالحناء والخلوق أورق الاحدة التطويق مما 'بشَنَتُي من دم المروق كان صوت ريشه المطروق لما تدلى من أعالى النيق (١) قصباً حَدَّث في ضبأ حريق وأنشدني بمض أهل الملم ٣٠ : يأرب صقر يفرس الصقورا

يارب صقر يفرس الصقورا ويكسر المقبان والنسورا يجتب برداً فاخراً مطرورا مسيراً (۲) بكتفه تسييرا وقد تقبي (۱) تحته حريرا مشيراً فيسه ومستديراً كا يضم الكاتب السطورا كأنه قد ملك التصويرا لنفسه فاحسن التقديرا بروم منه أسداً هصورا مشرراً (۱) ألحاظه تشريراً كأن في مقلته سميرا

<sup>(</sup>١) التيق : قة الجبل .

<sup>(</sup>٢) في للصايد : عبد الله بن عهد الناش .

<sup>(</sup>٣) السيّر : توب ليه خطوط،

 <sup>(</sup>٤) تنبي : لبس الثباء أي الثوب .
 (ه) النسرة بالفم : المكتة من أي لول كان . ولول نمر ما نيه نمرة بيضاء

راغری سوداء ، داخری سوداء ،

 <sup>(</sup>٦) شرره واليه كيشرر م نظر منه في أحد شقيه أو هو نظر فيه أهراض •

ذا حدر قد حرب(۱) الأبررا سباه من شاهقة صنيرا. قد طار أو ناهن أن يطيرا من كان بالرفق لّه جدرا ينسذر في ابقائه النفورا كأن ساقيه اذا استثيرا ساقا ظلم (٢) أحكا تشييرا(٢) ذا هامة ترى لهما تدويرا كا أدرت جندلا نقيرا تسمع من داخلها صفيرا محكى من البراعة الزميرا<sup>(1)</sup> رى الاوز" منه مستحرا يباكر الشحضاح(٥) والندرا يثبت في أحشائها الاظفورا ينتظم الاسحار والتحورا وله أنضاً :

غدونا وطرف الليل<sup>(٦)</sup> وسنان غائر وقد نزل الاصباح والليل سائر وأكرم ماجر"بت (٧)منها الإسامر (٨) بأجدل من محمئر الصقور مؤدَّب جري. على قتل الظبا. وإنني(٩) ليعتجبني أن يقتل (١٠) الوحش طائر قصير الذنخابى والقدامي كأنها قوادم نسر أو سيوف واتر وراتيش منه جؤجؤ فكأنما أعارته أعجأم الحروف الدفاتر ومازلتَ بالاضمار حتى صنعتُه وليس محوز السبق الا الضوامر وتحله منا أكف كرعة كا زاهيت بالخاطبين المنابر

<sup>(</sup>١) في الأصل : ليوضع الأمورا ، (٢) الظليم : الذكر من النمام .

<sup>(</sup>٣) التضير : السنة ،

<sup>(</sup>٤) البراعة : التصبة ، والزمير : الذي يزسر به .

<sup>(</sup>ه) الماء التيل .

 <sup>(</sup>٢) في النهاية : « وطر<sup>6</sup>ف النجم » .

<sup>(</sup>٧) في النهاية : ما « قر"بت » ·

 <sup>(</sup>A) جم أحر على أحامر .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (وانه ) .

<sup>(</sup>١٠) في النهاية : ﴿ يَكُسُرُ ﴾ بدل ينتل.

فين " لنا من جانب السفح ربرب(١) على سَنَن تستن "فيه الحالدر ٢١) فما تمَّ رجم الطَّرف حتى رأيتُها كذلك لذاتى ومانال الذة وقال فيه :

مَفْلَكُن (٣)و حلت عقدة السبر فانتحى الأولما اذ أمكنته الأواخد محث جناحيه على حر" وجه (C) كا فتُصالت فوق الجدود المنافر (C) مصراعة تهوي الها الخناجر كطالب صيد ينكني وهو ظافر

أنعت صقراً حلَّ باريه وَعَنْ ندباً اذا قدام ميساداً نجز مجتمع الخلق شديداً مكتنز أحمر رحب الجوف مخطوف السحز كأنما الريش عليه حمل خز كأنما ينظر من بعض الخرز في مثله يسمد اطرار الرحز ويقتل الفز (^) فما 'مخطيه فز يسرها حتى اذا جاز همز وان رأى الفرسة منهن انتهز تری(۹) به شخص حمام آن برز ماأخطأ الفصل منها حين حز

كأنما حملاقه ز"نار قن أنمر من عز"به في الصيد بز٥٠ يعدو على الفلى وينتال الخزز (٧) ومحتوي على الحمام والاوز أمضى من العضب اذا ماالعضب محن حاز على أشحكاله مالم تحز

<sup>(</sup>١) الربرب: القطيع من بقر الوحش.

<sup>(</sup>٢) الجؤذر ؛ ولد البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : « تجلى » والرواية من النهاية . وجلى البازي : ا إهمر الصيد فرفع راسه وطرفه ،

 <sup>(</sup>٤) في النهاية ، وجهها .

 <sup>(</sup>٥) في ألنهاية: الماجر: وهي جم معجر وهو ثوب تلفه المراة على استدارة رأسها.

<sup>(</sup>١) از" ؛ غلب .

 <sup>(</sup>٧) أَلَّوْزُ : وأَدَ الأَرْبُ وَتِيلَ مَوْ ذَكَرَ الأَرَابُ.

<sup>(</sup>٨) النز : ولد البقرة وجمه الزاز .

<sup>(</sup>٩) في المعايد : شيار لم يزد هنا وهو : ( فعازها فتصرت ولم تجمع ) .

كلا ولا أحرزها منه حرز أسل بالقطامي اذا شئت تفز وافر به فالصقر أعلا وأعن وسابر الطير سداد من عوز وقال آخر يصفه:

مختضيا منظمه ومخلسه تظل" في الاخار ما يَحمه لايأمن الضربة منه أرنبه مثر من الكسب قليل نشبه بات وطال" من سماء يضربه عن طرف آاح شديد كلّبه من اضم الجوع الذي تلاَّيبُه يكاد ان عان شخصاً يثقبه بقوة الطرف الذي يقلبه اسنان عين صادق لاتكذبه ٢٦ لاح له قبل الذُّرور 'خرَبه وليَّ ولا يؤيل(٣) منه هربه واحتثه من جوه تصو"به بة رشاش من دم مخصه أعسر مسحور شديد كالمه ما إن ري أن عدواً ينله كأنه فيَّ النَّاوح اذ يقطبه إن طارَّ عنه ريشه وزغبه وانفض من بعد اجماع سلبه عفرية صنب عليه كوكبه في مستجير اللون داج غيبه أو قشع ُ قرو لم مجمع مد به

مثل القطامي" أناف قته (١) ينتصب الطير وما تنتصبه جانحة من خوفه ترقبه ولا بدب بالفضاء ثملب يكتسب اللحم وما يكتسبه حتى اذا الصبح تجا"ت حومه كأنه طالب ذحيُّل (٤) يطلبه نو ماقة كد"رها تنضشه

<sup>(</sup>١) في الممايد ؛ مرتبه .

<sup>(</sup>٢) التمحيح من الصايد .

<sup>(</sup>٣) وأل إليه ؛ إلجا إوخلس.

<sup>(</sup>٤) ار .

### في صيد طير الماء في القمر بالبازي والباشق وهو باب تفردنا به دون غيرنا ولم نملم أحداً سبقنا اليه من مؤلني كتب البنزرة من المتقدمين

اذا أردت أن تسيد بالبازي أو الباشق طير الماء في القعر فاعمد الى أفره ما عندك من بازي أو باشق فعوده التلقيف(١) بالشيّ على حام أبيض وكلا جاءك فأشبعه حتى يألف ذلك ولا يتأخر عنه ، ثم اجعل تلقيفه مع صلاة المذرب ليلتين أو ثلاثاً حتى تتى عجيثه على السياح من وسط النخل، فاذا جاءك من النخل على الصياح فأشبعه على التلقيف فقط ليلتين أو ثلاثا ثم اجعل تلقيفه مع صلاة المساء الآخرة ولا تطمعه نهاره شيئاً ، وليكن ثم اجعل تلقيفه مع صلاة المساء الآخرة ولا تطمعه نهاره شيئاً ، وليكن ذلك في الليلة التي تربد الصيد فيها ، وان لم ترد الصيد به فيها ، فأجعل طمعه بالنداة كسائر الجوارح واذا هو جاءك المتشمة ، ولم يتأخر عنك فعلت به ذلك وألفه وأردت الصيد به فيترين على خليج يكون فيه طير الماء، فان كان بازيا فاجهد أن يكون طير الماء كبيراً ، وان كان باشقاً فليكن طير الماء صغيراً وهي تسمّى الحذف ، فاذا عزمت على الصيد به وكانت طير الماء صغيراً وهي تسمّى الحذف ، فاذا عزمت على الصيد به وكانت فاذا رأيت الطير الذي عيمت على الصيد في الليل ، فخذ خصعك واركب ، فاذا رأيت الطير الذي عيمت على الصيد في الليل ، فخذ خصعك واركب ، فاذا رأيت الطير الذي عيمت على الصيد في الليل ، فخذ خصعك واركب ، فإذا رأيت الطير الذي عيمت على الصيد في الليل ، فخذ خصعك واركب ، فإذا رأيت الطير الذي عيمت على الصيد في الميد في الميد به فاذا رأيت الطير الذي عيمت على الصيد في الميد ، فلا تعجل بالارسال

<sup>(</sup>١) ألتلقيف: بلع الطعام كالتلقف ولمله هو المقصود.

واممك يدك واضرب الطبل ، فإن الطبر اذا علت رآما البازي فحينتذ أرسله ، فإنه يصيد باذن الله ، ومتى أرسلته قبل أن تضرب له الطبل مرًّ على وجهه لائه لا يتأمل طبر الماء ، وما محتمل ارسال الليل محتمله ارسال النهار ، لائن الجارح بعمر الطبر بالنهار عن بعد ولا عكنه النظر في الليل فإذاك وجب أن تتثبَّت في الارسال فإذا صاد فأشبهه .

ورعا أخطأ وقعد في النحل فادعه فانه تجيئك للتلقيف فاذا جاءك فأشبعه وقد مجوز أن ببيت على بعض النحل فاذا يئست من مجيئة فبييّت علاماً تحته فانه يأخذه بالنداة ، ولا تطمعه شيئاً ، وعد به في الليلة الثانية ، وليكن ممك طيرة ماء مخيطة فان هو صاد فاشبعه وان لم تجد من طير الما شيئاً فطئر له التي ممك وأشبعه علمها فانه يصيد بأذن الله .

وقد حُدَّتنا أن الاخشيد كان له بازي يعبيد به في القمر ، ولم نر ذلك ولا علمنا أن أحداً سبقنا اليه ، وربما زاد الناس في الكلام ونفصوا . وأما الشاهين والصقر فين طبيهما الصيد بالاستحار ، وكثرة صيد الشاهين في الاستحار الواقات(١) والقُبْنِيسات وهي الصدوات(١) لقسلة مراوعها في اللسل .

وكذلك طير الماء ليس له مراوغة في الليل عند ضرب الطبل والدلث شدر على صيده .

 <sup>(</sup>١) الوقة: صياح المثر د والوقوقة: نباح الكلب وأصوات الطيور.

<sup>(</sup>٢) أسلها الصموات والصموطائر من صنار الممانير أحمر الرأس.

### في شد الجوارح على الكنادر

قد ذكرنا في كتابنا هـ أما لم يذكره الناس في كتبهم من شد" الجوارح على الكنادر من البراة والبواشق ، لأنها تشد" على الموارض ، ومنى كان شدها ضيقاً لم يؤمن عليها من الانقطاع ، لانه متى وثب الجارح على غفلة وهو قصير الشد" لم يؤمن عليه أن ينقطع ، والأجود أن يكون في شد"ه فضل فانه أسلم له . ويجب على من تكون له جوارح ألا" بيت أو ضنقدها فان كانت وجوهها الى الحائط حو"لها عنه ليأمن علها .

وحدًّ منا عن شيخ من اللماً ب انه كانت له عدة بواشق في بيت ، وأنها كانت موجة الى الحائط وأن واحداً منها عارضه شيء في الليل فوقب فلقيه الحائط بشدة بدنه فمات ، وأن كل ماكان معه من البواشق لما أحست بوثبته وثبته وثبت كلها فأصبحت تحت الكنادر أمواتاً عن آخرها، ولم يُعرف لها صبب غير ما ذكرناه ، فأحبنا أن نجمله باباً مفرداً وقد وصينا بما فيه الصلاح لمن انهى اليه وعمل به وباقد نستين وعليه توكل.

تم الكتاب والحد نة رب العالين كما هو أهله ومستحقه وصلى افلة على نبيه محمد خاتم النبيين وعلى الا"تمة من عترته الطـاهـرين الا<sup>ش</sup>خيار وسلم تسليها

# الفحف إرس

١ -- فهرس المواضيع والا بواب.

٧ – فهرس المصادر والمراجع

٣ – فهرس أسماء الطيور والحيوانات .

٤ – فهرس الأعلام .

• - فهرس الأثماكن والبلدان.

٦ -- فهرس القوافي والأشطار الواردة في الكتاب .

# ١ - فهرس المواضيع والأثواب

|                   | A. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ص ۱ – ۱۹          | مقدمة المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>*4 - \</b> V   | مقدمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨ - ٤٠           | باب من كان مستهترًا بالصيد من الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩                | صفة البواشق وذكر ألوائها وشياتها وصفة الفاره منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>.</b>          | باب في ضراءة الباشق وفراهته ، وما يعبيد من الطرائد ا<br>المجزة التي هي من صيد البازي ، وذكر عادجات البواشق<br>وعللها وما خلص منها من الملل وأنجب، وذكر القرنصة<br>وذكر ما عاش عندي منها بالقاهرة حرسها الله ، وذكر<br>ما تحتاج اليه في القرنصة من الخدمة وذكر السبب الذي<br>استحقت عندي به التقدمية على البراة اذ كان مؤلفر الكتب<br>يقدمون البازي على سائر الجوارح |
| 04-0.             | منفة ضراءة الباشق وهو وحشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70 - A0           | ذكر الضراءة على البيضائي والمكحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11-09             | صفة علاج الفرنصة وذكر ما يحتاج اليه من آلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 74-74             | ذكر علاج القرح في جلاح الباشق وكيف مخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٤                | سفة خلاج الدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . %               | باب في سَعَة البراة وذكر شياتها وألوانها وأوزانهـــــا<br>وضراءتها والحوادث التي تحدث لها وعلاجاتها وما تحتاج ل<br>اليه من الحدمة في قرنصتها                                                                                                                                                                                                                        |
| 70                | ذكن أوزانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $rr-\gamma\gamma$ | صفة ضراءة البازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y9 Y</b> *     | ذكر ما يحتاج اليه البازي في القرنصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | - LIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Y*\                                 | ذكر سياسة الذراق                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| At Y4                               | ذكر الادوية والملاجات وما يستدل به من الذرق على كل علة                                                            |
| 3A — 1A                             | ذكر ما يحدث الجمس وصقة علاجه                                                                                      |
| $r_{\Lambda}$ — $v_{\Lambda}$       | ذكر علاج النفس                                                                                                    |
| $\lambda\lambda$ — $\lambda$ $\vee$ | ذكر علاج البشم                                                                                                    |
| **                                  | ذكر علاج البياض اذا أساب عين البازي                                                                               |
| AA AA                               | ذكر ما يوليُّد القمل في البازي وصفة علاجه                                                                         |
| ٨٩                                  | ذكر علاج الممار اذا أصاب كف الجارح                                                                                |
| ٩٠                                  | ذكر ما يحدث الورم في الكفين وصفة علاجه                                                                            |
| 41                                  | ذكر علاج القاكاع                                                                                                  |
| 11                                  | ذكر ما يتبين به كُون الدود في البازي وصفة علاجه                                                                   |
| 41                                  | ٔ صفة علاج الحر                                                                                                   |
| 47                                  | صفة علاج مخاليب الجارح اذا تقلمت                                                                                  |
| 44                                  | صفة علاج البرد                                                                                                    |
| 97                                  | صفة اعوجاج ريش الجناح                                                                                             |
| din                                 | صفة علاج العقر اذا أصاب كف الباز <b>ي</b>                                                                         |
| 44                                  | ذكر ما يحدث السدَّة في المنخرين وصفة علاجها                                                                       |
| 4.5                                 | ذكر من يصلح ان يستخدم من الكنادر                                                                                  |
| 90                                  | باب في نفضيل الصقور على الشواهين لما فيها من الفراهة م<br>وهو السبب الموجب لتقديمها وذكر ألوانها وأوزانها وصفة لم |
| 10                                  | ضراءتها                                                                                                           |
| 40                                  | . ذكر ألوانهـا                                                                                                    |
| ٩٥                                  | ذكر أوزانهما                                                                                                      |
| 44                                  | صفة ضراءتهما                                                                                                      |
|                                     |                                                                                                                   |

```
صفة ضراءة الصقر على الغزال وذكر ما محتاج اليه من الله الله الله الله الكاله وكيف يضربه المناربة وهم أقدر على الغزال من أهل الله الله الله الله الله ونبدأ يذكر ضراءة الله المشارفة وأي وقت تكون من السنة
          باب في سفة الشواهين وذكر ألوانها وأوزانها وسفة ضرامتها مرب
1.4 -- 1.:
           باب المتقاوات وذكر ألوانها وأوزانها وضراءتها وما تسيده }
من الوبر والريش وذكر ما يستدل به على جيّردها ورديتها }
                                                                           ذكر ضراءتها
1.4-1.4
                            باب المقيان وألوانها وذكر أوزائها وسفة ضراءتها
           11.
                                                                                 سفة ضد امتيا
 117--11.
                                   بأب الزمامحة وذكر ألوانها وأوزانها وضراءتها
            114
                                   ذكر ماقيل في العقاب من الشعر المستحسن
 114 -- 115
                                                          بأب مبيد الفهد وسفة ضراءته
           114
                                                 ذكن الصيد بالفهد وما يستحسن منه
 111 - 119
ذكر ما قبل في ابتذال الملك نفسه في الصيد بهذا الشاري | ١٣٨ – ١٣٢ ومباشرته له وقد ذكر ذلك عن كثير من الحلة والمارك | ١٣٨ – ١٣٩ باب في صفة الظباء وذكر مواضعها التي تأويها وأسنانها | ١٣٣ – ١٣٩ وصيدها وما فيها من المنافع وما قيل في ذلك من الشعر |
باب في ذكر كلاب سلوق وخصائصها وصيدها وعللهــــ\ ا ١٤٠ – ١٤٠
وأدوائهـــا وما قيل فيها من الشمر
                                           ذكر ما يعرف به هرم الكلب من فتائه
            125
                                                               ذكر ما يعرف به فراهته
            155
                                                              ذكر أدوائها وصفة دوائها
 121-431
```

ا ۱۹۵ – ۱۹۵ الكلب الكلب المجارح ووصف به من الشعر المستحسن ا ۱۹۵ – ۱۹۳ – ۱۹۳ استحسن المجارح ووصف به من الشعر المستحسن ا ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ – ۱۹۵ باب في الشعر من الشعر المجار المجار المجار في الشعر من الشعر المجار الم

#### ٧ - مراجع التصحييم

١ – المصايد والمطارد اكشاجم (صورة مخطوطة لأسمد طلس وعليها تعليقاته )

٧ - الحيوان للجاحظ (الطبعة الجدمدة) ٣ - حاة الحبوال الارميري

٤ - تذكرة داود الانطاكي

ه - مروج الذهب والاشراف المسودي

٣ - عجائب المخلوقات للقزون

٧ - سبح الأعشى القلقشندي

٨ - التمريف بالمطلح الشريف لان فضل الله السري

٩ -- نهامة الأرب للنويري

١٠ – الأغاني لأبي الفرج الاصهاني

١١ — مقالتان في الحِلد التاسع في عجلة القتبس لرضا الشبيي

١٢ -- مقالة في وصف كتاب المصايد والمطارد لاسرائيل وللنسون

( مجلة المجمع العلمي المربى م ١٨)

١٣ - ديوان الحسن بن هاني (أبونواس) مخطوطة الظاهرية والطبوعة

١٤ - سنجم الحيوان لامين معاوف

١٥ -- الألفاظ الفارسية المربة لادي شير

١٦ - دوان امري القيس

١٧ — دنوان الطرماح

١٨ - ديوان على بن الجيم

-- 191 --

١٩ - د وان ذي الرمة

٢٠ - دنوان ابن المتز

۲۱ -- دیوان کشاجم

٢٢ - ديوان أبي فرأس الحداثي

٣٣ — ممجم البلدان لياقوت

٢٤ – محاضرات الراغب

٢٥ – كتب اللغة المشهورة كالمخصص واللسان والأساس والقاموس والتاج
 والفائق والنيابة

٢٦ – قاموس الأعلام لشمس الدين سامي بالتركية

 ٢٧ - وغير ذلك من المخطوطات والمطبوعات ومنها ما كان بالفرنسية كمالة المبررة في معجم الاروس الجديد

# ٣ - فهرس أسماء الطيور والحيوانات مرتباً على الحروف الهجائية

الإنتام ۴۸ الانكابس ۲۱ الأنوق ۱۹۵ و ۲۹ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۱۰۹ و ۱۷۶ و ۱۷۹ اوزات ۷۰ اوزة ۷۷ الأركال ۱۲۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ الایسًل ۱۲۷۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹

الابل ۳۳ و ۲۸ و ۱۱ و ۲۵ او ۲۵ او ۲۵ او ۲۵ او ۲۵ او ۲۵ او ۲۵ الأتن ٤٨ الأتن ٤٨ الأجلام ٥٥ و ١٠٨ الأجلام ٥٥ و ١٠٨ او ١٠٨ الأرانب ٢٥ و ١٠٥ و ١٠٩ او ١٠٥ الأرانب ٢٥ و ١٠٥ و ١٠٨ و ١٠٨ الأران ١٠٨ و ١٠٠ و ١٠٨ و ١٠٨ و ١٠٨ و ١٠٨ الأربة ٢٠٠ و ١٠٨ الأربة ٢٠٠ و ١٨٠ الأربة ٢٠٠ و ١٨٠ الأسلد ٢٠٠ و ١٨٠ الأسلد ٢٠٠ و ١٨٠ الأسلد ٢٠٠ و ١٨٠ الأسلام ظلي ١٢٠ المرا الأسلام ظلي ١٠٢ المرا الله ١٠٠ المرا الأسلام ظلي ١٠٢ المرا الله ١٠٠ المرا الأسلام ظلي ١٢٠ المرا الأسلام طلي ١٠٠ المرا الأسلام طلي ١٢٠ المرا الأربة ٢٠٠ المرا الأسلام طلي ١٠٠ المرا الأسلام طلي ١٩٠١ الأسلام طلي ١٩٠١ الأربة ١٩٠٠ المرا الأسلام طلي ١٩٠١ المرا الأسلام طلي ١٩٠١ المرا الم

أكلبَ ٣: و ١٤٠ و ١٤٧ و ١٤١ و ١٥١

107 0 707 9

أم الثولب ١٥٢

( حرف الألف )

الآرام ۱۲۵ و ۱۳۳

البوقردان = اللشون بوقىر ۲۷ البيضاني ۳۰ و ۵۰ و ۲۸ البيضانيات ۲ه و ۵۵ و ۵۹ و ۹۸ (حرف التاء) اتم ۸۳ و ۸۶ التنان ۹۲ التسر مهو ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۱۵۲ التيوس ٣٠ و ١٠١ و ١٠٣ و ١٠٠ 177 3 (حرف الثاء) السان ٢٥ الثملت جمع و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۵۸ 100 9 الثني ۱۲۳ و ۱۳۵ الثور ١٣٥ و ١٥٧ (حرف الحم) الحآذر ١٨٠ الحاب ١١٧ الحؤذر ١٨٠ الجذء ١٣٣٠ الحراد ۲۷ و ۳۸ و ۱۹۱

1871 111 171 171 171 171 1444 الباشني .ه و ۱ه و ۲ه و ۳ه و ۵۰ و ۵۷ و ۷۵ و ۸۵ و ۹۵ 25 - 17 - 17 - 17 - 27 114 11-5 14 5 3 4 5 74 1 و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٨٢ المحر لأت الحد مه البزاة ١٩ و ٥٦ و ٢٠ و ٢٧ و ٥٦ ٠٠٧ و ٧٧ و ٧٧ و ٧٨ و ٤٨ 177 : 177 : 171 : 170 185 9 Vo bill اليمر ۲۳ و ۱۶۹ ILLLE VY البقر ۲۷ و ۱۲۳ و ۱۳۲ و ۱۳۵ 159 9 18V 9 بقر المرحش ۱۱۹ و ۱۸۰ البقم ٢٥ بلشون ۸۸ و ۷۰ و ۹۶ و ۹۸ 1.0 9 9 9 9 البلق ۲۵ و ۲۷ البواشق ٤٩ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٩ الجدي ١٠٠ VA 9 79 9 70 9 77 9 0V 9 1AE 2 11Y 2

الح ذان ٥٧ الحیات ۷۰ و ۱۲۵ و ۱۵۶ الحل هه ( حرف الحاء) 1.7 300 الخرب 🚃 الحبرج 111 Fonts الخروف ۷۵ و ۱۳۰ و ۱۰۸ و ۱۱۸ 169 (4) الخ "ان ١٥٣ حنطة (١) ٢٥ الخزز ۲۷ و ۱۵۳ و ۱۸۰ حواد ١٢٠ و ٢٦ و ١٢٠ الخشف ۱۲۰ و ۱۲۳ و ۱۳۵ ألحاد ٧٠ خدفان ۱۲۲ الخضر ۵۵ و ۹۹ ( حرف الحاء) الخطاف ۲۰ و ۱۰۸ الحاري ۵۹ و ۷۷ و ۹۸ و ۱۰۸ الخطاطف ٥٧ الحبرج ۹۸ و ۱۰۸ الخزر ۷۸ و ۸۵ الحمشر ١٥١ الخل ۱۹ و۲۰ و ۱۶ و ۲۹ و ۶۸ الحجل ۷۷ و ۱۰۸ و ۱۳۸۸ و ۲۰۱ و ۱۲۵ و ۱۲۹ و ۱۵۰ ١٦٤ و ١٦٣ و ١٦٤ الحدأة مرر 13100310 . 110 1111 المذف ٥٥ و ٧٨ 171 : 171 : You Just الحار الرحشي ٣٠ و ١٥٢ (حرف الدال) الحام ۱۵ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۹ و ۲۳ الدبى ١٩٠ و ۷۰ و ۱۶ و ۸۵ و ۹۳ و ۹۳ 127 6 786 1763716 721 الدباسي ١٩٠ VA Tolat الدجاج ٥٦ و ١٤٧ و ٥١ حمر الوحش ٢٩ و ١١٧ الدّخل سم Vo o ov JA الدراج ۱، و ۹، و ۷۷ و ۷۰ الحبت ١٧ e vy e 3x e 73/ e x3/ 14. Jul 175 + 10Y +

```
( حرف الدين )
                             الدراحة ١٥ و ٧٠ و ١٥٨ و ١٥٩
                                     الدرارج ۱۹۰ و ۱۹۳
                السباع ٢٩
                                   الدود ۲۶ و ۹۰ و ۹۱
                 سبع ۱۱۹
                                             الديدان ١٢٧
                سيخام ١٤٠
                                              الدرج ٢٩
        سرحان ١٤١ و ١٤١
                                                دىك 🗚
              السقاوي ۱۰۸
                                    ( حرف الذال)
             السقاوات ۱۰۸
   السقرون - الحريات الحر
                                 الذئب ۲۸ و ۱۱۶ و ۱۲۱
              الدلكان ۲۸
                                    ا حرف الراه)
          سلبب ۱٤٠ و ١٤١
                                             الزبرب ۱۸۰
                                              الرخمة ١٢٩
                البهائم ٢٠
                                       الرشأ ١٠٠ و ١٧٢
                 الممة ٢٠
                                              رهطی ۲۸
                الهاني ٥٥
                                             الرمحاني ٧٨
          السمك ۲۱ و ۷۸
                                               الريم ۲۷
              سنجاب ١٩٩
                                    (حرف الزاي)
             السوذنيق ١٧٧
                                                الزاغ ۸۷
      ( حرف الشين )
                                   الزرق ۷۹ و ۸۶ و ۱۵۸
                  الشأ ٨٣
                                              الزمايج ١٩٠
الشاة ٦٠ و ٧٧ و ٨١ و ١٠١
                                      الزمامجة ١١١ و ١١٣
    و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۱۷
                                 الزيج ١١٠ و ١١٢ و ١٦٠
          شادن ۱۳۳ و ۱۳۷
                                              الزمجي ١١١
              الشامرك ٥٦
                                              الزمجة ١١١
            الشاهم جات ٥٩
                                              الزنابير ٧٥
        الناهموغ = الشامرك
                                             الزنبور ١٥٣
```

```
السوار ١٢٣
                                            الشاعم ك ٥٥
        الصيران ١٢٣ و ١٢٤
                            الشاهين ١٨ و ٥٥ و ٥٩ و ١٠١
      (حرف الفاد)
                             و ۱۰۲ و ۱۰۶ و ۱۰۵ و ۲۰۱
النان ٧٣ و ٣٣ و ٨٦ و ٨٧
                                 127 6 171 6 171
           النب ۷۶ و ۱۲۱
                                              الشفانان ٥٥
            الضباع (١) ١٢٥
                                         شفنین ۵۹ و ۲۳
               الفرم ١١٤
                                               شقر ۱۳۳
                                               شملال ۱۱۵
      (حرف الطاء)
                             الشواهين ٤٥ و ٨٩ و ٩٤ و ٥٥
              الطاووس ١٢١
               الطرف ١٢٩
                             و ۱۰۱ و ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۲۰۸
                الطل ۱۲۳۳
                                       و ۱۰۸ و ۱۷۵
           الطبر الاباسل مع
                                    (حرف الصاد)
طير الما، ١٥ و ٥٣ و ١٥ و ٥٥
                                             LAT mall
و ۵۰ و ۵۷ و ۵۸ و ۱۲۷ و ۱۸۸
                             الصقر ۱۸ و ۶۰ و ۶۶ و ه۶
1.5 1 VA 1 VV 1 V . 1 74 1
                             c 0 · 1 c 7 · 1 c 7 \lambda 1 c 7 \lambda 1
                             1.9 9 1.4 6 0.0 6 1.16
       طبرة ماء ١٠٤ و ١٨٣
          الطيروج ۸۷ و ۸۶
                             174 107 2 101 2 154 2
      (حرف الظاء)
                             و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۷۷ و ۱۷۷
                             و ۱۸۸ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۸۳
الظباء ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۴۰ و ۳۶
                                             الصقعاء ١١٤
17x2 177 2 . 3 C 171 C X71
                            الصقور ۲۸ و ۸۹ و ۹۶ و ۹۶ و ۲۸
18 c 187 c 1871 c 1871 c 381
                             و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۵
18.0 1891 C 1871 C 1871
                             و ۱۱۸ و ۱۱۶ و ۱۲۰ و ۱۲۳
و ۲۶۲ و ۱۵۸ و ۱۵۰۰ و ۲۵۲
     179 e 771 e PVI
                                        1V4 + 1VA +
   ب (١٥)
                       -- 147-
```

ظی ۱۲۲ و ۱۳۳ و ۱۳۶ و ۱۳۵ و ۱۳۲ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ 131 + P31 + VO/ + XF/ الظمات ١٧١ ( حرف المين ) السابلة ٨٢ السال ۲۷ المحاج ٥٩ المتحاحمل ٧٥ المحول ١١٩ السافير ٥٧ و ٧٠ و ٥٥ و ٧٦ 144 2 السبغور ٥٥ و ٦٣ و ٥٥ و ٨٨ المم ١٢٢٣ المقاب ٨٤ و ١١٠ و ١١١ و ١١٢ و ۱۱۳ و ۱۱۵ و ۱۱۵ و ۱۱۳ 179 2 170 2 1873 المقبات ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۵ 144 9 144 9 الىقىق 🗚 و ١٧٤ المكرشة ٢٦ و ١١٥ المنز ۱۶۲ و ۱۲۳ المئق ١٠٠٠ العيس ٤٧ و ١٢٢ ( حرف النين ) النداف ٧٨

عدفان ۱۰۳ غراب ۲ه و ۱۶ و ۵۵ و ۷۵ e 35 e X.1 e P.1 e 731 النربان ٢٥ و ١٥ و ٥٥ و ٧٥ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹۹ و ۲۰ النر" ٤٥ و ٥٧ و ٧٨ و ٧٨ النزال ۸۸ و ۸۸ و ۹۸ و ۲۰۰ 117 111 1100 11-1 1 و ۱۱۹ و ۱۲۱ و ۱۳۵ و ۱۳۷ 17A 1 غزلان ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۸ و ۱۸۲ 107 9 140 9 غشنةر ١٢٧ النطراف ۸۸ و ۱۵۸ غلاب ۱۶۱ الغنم ۲۷ (حرف الفاء) النأر ٥٧ فأرة ٨٢ الفشخاء ١١٥ الفرافير ٧٤ و ٥١ و ٥٥ الفرخ ١٥٩ الفرس ۲۶ و ۲۷ و ۳۳ و ۳۶ و ۳۵ و ۳۷ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ ١٢٧ و ١٠٣ و ١١٩ و ١٢٧ 150 , 141

فرفورة ١٥ 117 - 111 - 110 - 1.0 -177 1 178 1 118 الغز" ١٨٠ الفقاق ٥٥ 107 : 501 الكركم ١٠٩ الفيد ١٨ و ٤٨ و ٧٥ و ١١٨ الکرکی ۷۰ و ۷۱ و ۹۸ و ۱۰۰ 177 - 171 - 171 - 171 - 171 110 - 111 - 1-7 -177 , 177 , 178 , 178 الكروان ٧٧ و ١٠٨ و ١٠٨ 174 , 184 , كروانة وح الفيدة ١٢٠ و ١٢٥ و ١٢٧ الكلاب ٧٠ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٤ الفيود ۲۰ و ۲۹ و ۱۲۰ و ۱۲۳ ( حرف القاف) و ٤٧ و ٧٥ و ١٤١ و ١٤٣ القبح ٨٤ و ١٧٤ 101 + 131 + 101 + 101 القبائر ١٠٦ 178 9 170 9 کلاب ساوق ۱۳۵ و ۱۶۰ و ۱۶۸ القطا ۲۷ و ۱۵ و ۲۸ و ۱۷۶ الكلب ١٨ و ٢٠ و ٣٠ و١٠٠ القطأة وما القطان ١٠٨ 147 1148 11.8 114 141 القارى ١٦٠ 156 9 157 9 157 9 151 9 القمل ۸۸ و ۸۸ 1 03/ t /3/t V3/ t A3/ 108 , 107 , 100 , 154 , قنابر ۲۵ 100 : 00/ 27/ 27/ قنده ۲۹ و ۵۳ و ۸۲ 150 , 151 auxil القنفذ . ٣ الكويج (؟) ١٠٩ ألقنيص ١٤٠ و ١٤١ (حرف الام) ( حرف الكاف) اللقوة ١١٧ و ١١٧ الكباش ١٦٤ 1 Docks 40 (حرف الم) الكراكى ٢٩ و ٧٧ و ٧٩ و ٨٣ الماعز ۲۳ و ۹۱ و ۱۳۷ و ۱۵۲

- 199 -

مالك الحزين ٨٨ عر ۱۷۸ المتماطس ١٤١ التوق ۱۷۸ المختلس ١٤١ النون ٢ع المخلف (۱) ٥٥ (حرف الهاد) المتحل يمه المام ۸۸ المطرفات ٧٧ المدهد ۱۰۸ مکاحل ۲۸ و ۹۹ الهوام ١٣٨ المكحل ۲ه و ۵۳ و ۵۹ الموزن سم الملاعقي ٧٧ (حرف الواو) المم ١٥٧ الورق ۲۷ الم الم الوعول ۳۷ و ۱۳۱ و ۱۳۳ مياء هم (حرف الياء) ( حرف النون ) اليؤيؤ هه الناقة ۲۳ و ۱۱۵ و ۱۳۳ و ۱۶۱ اليحمور ١٤٨ النحام ۷۷ و ۷۰ اليربوع ٢٠ نسر ۱۷۹ النسور ۱۷۸ اليام ٥٥

```
٤- فيرس الأعلام
                   مرتبأعلى الحروف المحاثية
                                       ( حرف الألف)
        ابو الحكم = ابو جهل
               ابو حنبل ۳۸
                                               آل حفر ۱۲۷
                                       اتراهيم (عليه السلام) . ۽
              انو حنيفة ١٣٣
    أبو دجانة 🚃 سماك بن أوس
                                            أبراهيم الموسلي ٢٠٩
                او دلامة ۲۰
                ابو ذؤيب ٣٤
               أبو الطاح ١٣٠٨
                                             اُن سند المائم ٨٨
        ابو الطمحان القيني ١٣٣
                                          ان عباس ۲۰ و ۱٤١
       أبو المباس بن الدامة ٢٩٩
                                               أنو الأحوص ١٤١
ابو الساس السفاح ٢٠ و ٤١ و ٢٤
          أبو عبد الرحمر سي ي
                                ابو بكر الدقيشي = الوبكرالوقيشي
               اوعبداقة ٢٣
                                 انو بكر محمد بن يميي الصولي ٤٨
           الوعلقمة المري ٢٨
```

ا و عمارة = حمزة بن عبد المطلب ابو بكر الوقيمي ١٤٠ و ١٤٣ ا بو فراس دالحارثن سميدن عدان ابو جدانة ١٤٠ ابو المبير ۲۰۱۱ و ۱۹۰۰ و ۲۰۰۸ أبو حنفر المنصور ٤١ و ٤٢ و ٤٣ ابو تواس == الحسن بن هاني<sup>ه</sup> ابو جهل ۶۰ و ۶۱ احمد بن زیاد من کرعة ۱۲۲ الو الحسين الحافظ ١٣٩ الاخشيد ۸۸ و ۱۸۳ ابو الحصين ١٥٥ ا ارسطاطالیس ۲۰ و ۱۱۹

ابليس ١٧٧

ابن بابان ۱۰۱

ائن حوفية ٥٥

ابو یکر ۱۵۷

14.

-1.1-ب(۱۲)

(حرف الحم) اسحق ۱۲۷ اسحق بن الراهيم بن السندي ٢٧ الحاحظ ١٣٢ اسماعيل بن ابراهم (عليها السلام) ٤٠ الجد بن مهجم ۲۲ و ۲۲ جمفر بن محد ۱۳۳ اسماعيل بن جامع المني ٢٩ الأصمى ٣٠ (حرف الحاه) الأعاجم ٢٢ الأعشى ١٢٠ الحارث بن سبيد بن حمدان ١٥٩ الأكراد ١٤٩ الا كاسرة ٢٤ الحرث ن مصرف ۳۰ الأنسار وع حارثة بن حنبل ۲۷۷ امرؤ القيس ۲۴ و ۲۶ و ۱۱۶ الجسن بن هائي ع و ٢٥ و ١٤٩ و ۱۲۵ و ۱۲۵ 117 , 110 , الحسين بن على بن ابي طالب ١٨ أنوشروان ١٧٧ حسين الخادم ٣٤ (حرف الباء) حمزة بن عبد الطلب وع ينو أسد ٢١ بنو اسماعيل ٤٠ الحواريين ٢٠ بنو ثمل ۲۳ (حرف الخاء) بنو الحارث ٤٤ خالد بن رمك ۷۷ و ۲۸ بنو عامر ٤١ خراش ۳۰۰ الخلفاء الراشدون ع٢ بنو العباس ٤١ و ٤٢ بنو عبد الله بن كلاب ٣٨ الخليل بن احمد ١٩ بنو عذرة ٣١ ( حرف الدال ) بنو قرة ۱۱۸ داود بن على ٤٢ ( حرف الذال ) بنو هاشم ۱۱ و ۱۷۰ ذو الرمة ١٣٤ و ١٣٥ بهرام شویان ۲۹ (حرف الراء) (حرف الناء) رؤبة بن السجاج ١٢١ و ١٧٧ الترك ۸۷ و ۵۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷

الربيع ٢٤ طی، ۲۳ و ۲۳۷ و ۶۰ الرشيد ٣ع و عع ( حرف المين ) الرقائي ١٢٧ عبد ربة ١٤٣ الروم ۷۱ و ۱۰۳ عبد الصمد بن المدّل ١٢٤ و١٢٧ ( حرف الزاي ) سدالله من محمد الناشي ١٧١ و ١٧٦ عبد الله ن المتز ١٢٥ و ١٢٩ زرع ۱٤٠ 14. , 147 ; زهير (بن ابي سلمي) ١٤٦ عد الدان ١٠ زید ۲۸ عبد الملك بن صالح الماشمي ٢٧ زيد الخيل ١٤٠ و ۲۴ و ۱۶ ( حرف السين ) عدي بن حاتم طيء ٤٠ و ٤١ الساسانية ٢٩ عدي بن الرقاع ١٣٤ سعید بن جبیر ۲۰ عدثة ٣٧ سلبان بن على الهاشمي ١٩ علرة ٢١ و ٣٢ مماك بن اوس ٤٢ العرجي ١٢٦ سو"ار ۲۸ العرب ١٤٠ و ١٤٠ سيبونه ١٢١ المزيز بالله ١٨ ( حرف الشين ) على ( رضى الله عنه ) ١٠٢ الشافعي ١٣٦ الشهاخ ١٤٠ على بن الجيم ٢٧ و ١٦٠ شماخ بن ضرار ۱۱۶ عمر بن عبد الله بن ابي ربيعة ٢٦ شهرام ۸٤ و ۲۵ عمرو الثعل ٢٣ شيرين ١٧٧ (حرف النين) غديَّة ٣٢ (حرف الماد) صالح الحاشمي ٢٧ (حرف الطاء) (حرف الفاء) الطرماح ١٤٧ فاطمة ١٠٢ - Y.W-

محسود بن الحسين السندى ١٧٧ 1V£ 9 ميران ١٩٧٠ مزرد بن ضرار الفقعسي ١٤٠ مسلم بن الوليد الأنصاري ٢٠٩ الميح ۲۰ المتصم ۲۹ و ۶۹ المتضد ۲۶ و ۶۸ الكتني ۶۸ و ۱۲۰ المهدي = محد بن عبد الله مهلهل بن ربيعة ٢٤ (حرف النون) الناشي ١٢٩ النبي ( الله على ١٧٣ ( نجية بن على (ندم المتصد) ٤٩ (حرف الماء) المذلي ١١٥ حرمن الرابع ٢٩ حشام ۱۶۱ هلال بن معاوية التغلى ٣٨ مگام ۱۳۸ (حرف الياء) يحى بن خالد البرمكي ٢٦ یزدجرد ۱۷۷

القاسم من عبيد الله ١٠٣ القاسم بن عجم ١٤٣ القاسم ن محمد الناشي ١٧١ و ١٧٦ قحطبة ٧٧ أو ٢٨ قریش ۳۹ قلس ۱٤ (حرف الكاف) كتامة ١٠٢ كشاجم ١٧٤ کلب (قبیلة) ۱۹۳۳ و ۲۹۹ کندهٔ ۲۳ (حرف اللام) 124 . 121 (حرف الم) الأمون وور مجير الحراد = حارثة بن حنبل かりりりい(態)し 120 9 107 9 21 9 20 9 عمد الأمين ٣٤ محمد بن عبد الله ٢٠ محد بن الوزير الحافظ النساني ٢٩ محد بن يحي الصولي ( ابو بكر ) 14. g EA

( حرف القاف )

### ه - فهرس الأثماكن والبلدان

مرتبة على الحروف الهجائية

الخورنق ٤١

الأبلىز ۹۹ و ۱۱۲

الاسكندرية ع، و ۹٪ و ۱۰۳ دمشق ۷۰ انطاكية ٨٤ در القصير ٤٧ ىرقة ١٠١ الزعفران ١٦٠ برئس ٤٤ و ٩٧ سفح المرج ٤٧ بىلىك ،٧ ساوق ۱٤٠ بلبيس ١٠١ الشام ٥٥ و ١٥٦ ترنوط ١٠٣ شرعتت ۲۸ تنيس = جزرة تنيس الشراة ٧٤ الثريا ٢٤ الشرق ۲۰۱ و ۱۰۲ و ۱۱۱ و ۱۶۹ حبل القطم ٤٧ الصمد ٧٤ الحزائر مه المراق ۷۱ و ۹۶ و ۸۸ جزيرة أنيس ٧٧ عرعرة (١) ١٦٧ الحرة عه عرفات ۲۲ عمان ۲۶ الحرارات ۱۳۷۳ حلوان ۷٤ عين قاصر ١٥٧ الحمة ٢٤ القرب ۱۰۱ و ۱۱۱ و ۱۶۹ الحوذان سه فارس ۲۹ نیافی بی أسد ۲۱ خراب مقاتل ۱۱۱ خراسان ۲۷ القاهرة ٤٩

كوم اللب ع.ه النيل ع.و ١٩٠ و ع.ه و ٧٠ النيل ع.و ١٩٠ و ع.ه و ٧٠ النيل ع.و ١٩٠ و ع.ه و ٧٠ النيل ع. و ١٩٠ و ع.ه و ٧٠ النيرق ١٩٠ و ١٩٠ ممر ٧٤ و ع.ه و ١٩٠ النيرة د٣٠ النيرة د٣٠ النيرة ٢٤٠ النيرة ٢٤٠ و ١٤٠ النيرة ٢٤٠ النيرة ٢٤٠ و ١٤٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١٠ و ١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١١٠

### ٦ – فهرس القواني والاأشطار

الواردة في الكتاب

( حرف الأاف)

قد أغستدي والليل مهتوك الح<sub>مى</sub> ١٠٠ الدجى ١٧٢ رحز (حرف البـاه) وقة فتخاء الجناحين لنوة ... الأرانب ١١٥ طويل. بذلك أبني الصيد طوراً ونارة من التراثب ١١٥ طويل ليت النراب رمى حمامة قلب من النب ٢٣٠ كامل و بنج بين الشعب نبحاً كائه من يريتها ١٣٥ طويل كائنها حين فاض الماء واختلفت ... الذيب ما ١١٤ بسيط فأدركتـــه فنالته غالها ... مثقوب ١١٦ بسيط لاني مطالاً كنماس الكلبِ ٠٠٠ - ١٢٠ رجز يارب بيت بفضاه سبسب ١٥٠ الطنب ١٥١ رجز لما تبدى الصبح من حجابه ١٥٤ رجز مثل الفطاميّ أَناف قتبُـــه \* ... ومخلبُهُ ١٨١ رَجَلُ ينـــدو الامام اذا غدا ...النقبية ٣٤ مجزوءالكامل غدوت المسيد بفتيان نجب ... سبب ١٧٠ رجن ولا صيد إلا بوابة ... كالمذب ١٢٥ متقارب اذا مارأی عدوهـا خلفه ... بالمطب ۱۲۹ متقارب (حرف التاء) سلام على دير القصير وسفحه ... النخلات ٢٤ طويل

النا عدا التانص في غداته ١٠٠٠ رحز قد اغتدي والطبير في مثواتها ١٥٠ رجز لممرك ماحى لأسماء تاركي ... فأموت ٣١ طويل (حرف الجم) وطئنا بأرض الزعفران وأمسكت . . . الدرارج ١٦٠ طويل قد أغندي قبل المباح الأبلج ... الدجّع ١٧٥ رجن لما تَفْرَى اللَّيْسَلُ عَنْ أَثْبَاجِهِ ِ ٠٠٠ لاتالاحة ١٧١ رحق (حرف الحاه) كمثل جرو السكاب لم يفقشح . . . وأشقح ١٤١ ° رجز قد أغتىدي في نفس الصباح ١٦٥٠٠٠ ربار ١٦٩ رجز عذلتسنى على العلراد وقبلي ...راحا ، ٤ خفيف ( حرف الدال ) يا حبُّذا السفح سفع المرج والوادي . . . غادي ٧٤ بسيط حنتني حانيــات الدهر حتى .. لمبيد ١٣٩ وافر انا جدي الى التربيع ما هو (١) ... جلد ، ١٣٧ وافر أنت كلباً أهـــله في كدِّم ... بجدِّم ١٤٩ رحز وحتى رأيت الطير في حنباتها . . . تصيدُها ٣٧ طويل تفرقت الظباء على خراش . . . يصيد ً وافر ۳. يفديك خـل اذا هتفت به ... يدر ا منسرح كأنها فصات من فوق فضة ... سو"دا ١٣٤ طويل رقدت مقلق وقلى يقظان ،،، شديدا ١٢٠ خفيف تُرْجِي أُغْنِ كَأَنْ ابرة روقه ...مدادّها ١٣٤ كامل ربمنا أغدو الى الصيند منى ١٠٠٠ جد ٢٨ رمل ومنا الحكريم انو حبيسل ... الحراد" ٣٨ متقارب

#### (حرف الذال)

انت أشالاً قذان قذ" ١٠٠٠ شخذا ١٣٠ رجز

(حرف الراء)

ثم اعتنفنا عناقاً ليس يبلغه ١٠٠٠ الكوافير ١٣٦ بسيط فتلازما عنــد الوداع صبــابة · . . . المسر ١٢٦ كامل أمير يأكل الاسلاب منا ...أمبر ١١٤ و افر وب وام من بني ثُلُمَل ٢٠٠٠ ستَورة ٣٣ ماديد لما غداً للصيد آل جعفز . . . الفخر ١٢٧ رجز عدونا وطرف الليل وسنان غائرً . . . سائرُ ١٧٥ طويل مكان سواد الدين منه عقيقة ، . . يدور ١٩٨٠ طويل أدوت لــه لآكله ، . . حذر ١٢١ مجزو الوافق وأشرف بالقور اليفساع لعلني . . . . بصيرُها ١٤٣ طويل ما المسر ما طالت به الدهور من السرور ما ١٥٦ رجل ان عنی لحسن کا تری ۱۳۰۰ الله ۱۳۵ ریز يقول من فيه بعقل فكرا ١٠٠٠ ورا ١٩٧٧ رحين لما رأبت الليل قد تسررا ... أسفرا ١٩٩ رحل حشوت کئی دستباناً مشعرا ۱۰۰ اوبرا ۱۹۹۹ رجن اذا الشباطين رأت زنبورا ... السيورا ١٥٣ رجن يارب صفر يفرس الصقورا ،،، النسورا ١٧٨ رجن قد أغتدي أو باكراً بأسحار ...كالقار ١٧٣ رجز

#### ( حرف الزاي )

اوازرة حرص على الصيد عمها . . . الرواجز ١٤٧ طويل ومصدرين بحكل مجلس حكمة ... براز ١٤٨ كامل أَنْمَتُ صَفْرًا جِلُ الربِّهِ وعز " ١٨٠ نُجز أَ ١٨٠ رجز - 4+4 --ب (۱۷)

#### ( حرف السين )

تَغَرَّمُ الله هِ أَشْكَالِي فَافَرِدَنِي ... جَلاَسِ ٢٩ بينِطَ كان هنها عند لمن اللامس ... إبس ١٣٥ رجز قد أسبى الاخوان بالتنليس ... والناقوس ١٧١ رجز قد جات الورق التي وقرتها ... والفرس ٧٧ كامل قد اعتدي قبل غدو بناس" ... نفس ١٣١ رجز

(حرف الشبن)

لما خبا ضوء المباح ومثى ... منكشا ١٧٥ رجز (حرف الطاء)

آلمت کلب الطواد سلطا ... ومقطا ١٥٠ رجز (حوف الدين )

الم التطبي لم تر مثابا ... جائم ۱۳۹۳ طویل الرائحسة حجاج عذرة غدوة ... مجم ۳۳ طویل الرائحسة حجاج ۱۴۵ التفادت ... جزوع ۱۱۹ وافر وتكشف عن كظف الفلي الطفا الطفي الطفا الطف

وتكشف عن كظلف الغلي الطغاً . . . واتساعاً ١٣٥ وافر (حرف الغاء)

ومن شنني فالصيد والصيد شاغف م . . . ردف المريل (حرف الفاف)

وكائن جؤجؤه وريض جناحه ١٠٠٠ الماتق ١٧٤ طويل خلق الزمات وشراتي لم تخلق ١٠٠٠ بأفوق ٤٤ كامل له هاسسة كلك باللجين ١٠٠٠ المفرق ١٧٤ متقارب قد اغتدي والصبح دو بنيق ١٠٠٠ سودفيق ١٧٧ رجز

قه اغتدي والصبح دو بنين ... سودنين ١٧٧ رجز قد أغتدي والشمس في أرواقيها ١٠٠ اشراقيا ١٢٤ رجز كأنها والخور من حداقها ... آماقها ۱۹۷ وجز أوال الله المجل من الوالا ۱۹۲ هزج الما المجل ضوء الصباح فانفتن ... خلق ۱۷۵ وجز فبات لو يمضع شرباً ما بصق ... ۱۷۱ وجز (حرف الكان)

أهدموا بيتك لا أبالك ... أخالكا ١٢١ رجز (حرف اللام)

تظل طباة اللحم من بين منضج ... محجًّل ٢٤ طويل آرى بسر النزلان فيه وقوقه ... القرنفل ١٣٥ طويل الذ ادابت الشمس اتقى صقراتها ... مُعبل ١٣٤ طويل كا في بفتخاء الجناحين لفنوة ... فيعلال ١٩٥ طويل كا في بفتخاء الجناحين لفنوة ... فيعلال ١٩٥ طويل مخان قلوب الطير وطباً ويابساً ... البالي ١٩٥ طويل سخمام ومقلاء القنيص وسلبب ... والمتناول ١٤٥ طويل كا نها المواجع المنزي ما كان نابه ... يحمل ١٩٧ طويل كفيتُ أنني المفري ما كان نابه ... يحمل ١٩٧ طويل وان يتتاوا فيشتق بدماهم ... القتل ١٩٦ طويل وان يثتاوا فيشتق بدماهم ... القتل ١٩٣ كامل لولا طواد الصيد لم يك لذة ... قليلا ٢٩ كامل والغلي في رأس اليفاع تخاله ... مشكولا ١٩٣١ كامل المنت كلباً الفات ياتمالا ... مشكولا ١٩٣١ كامل قصد هالما أفات ياتمالا ... مشكولا ١٩٣١ كامل قصد قصد طالا أفات ياتمالا ... وطالا ١٩٥٠ رجز

### (حرف الميم)

سوی نمار سص أو غزال بقفرة (۱) . . . توأم ۱۳۰۹ طویل یارب ذئب باسل مقــــدام . . . . والاظارم ۳۸ رجز واغر موشي القنیص ملم . . . موشما ۱۲۹ طویل. (حرف النون)

يا ربحا اغلو مع الاذات ... كالوسنان ١١٩ رجز هل الله يا قداص في شاهين ... أمين ١٧٩ رجز وثلب بات قرير السيني ... البين ١٥٥ رجز رحناً به محمل أكبادنا ... وعشرنا ١٩٩ سريع قسد أسبق القارية الجونا ... المنادينا ١٦٥ سريع ايا صاح بازي بازي إنه ... جُنْنه ١٧١ متقارب.

فأما ثومه في كل حـــــين ٥٠٠ كراها ١٧٠ وافر ما أجور الدهر على بنيــــه مـــــه ١٥٦ رجز (حرف الواو)

المتها تفري الفضاء عدوا . . . نزوا ١٣١ رجر



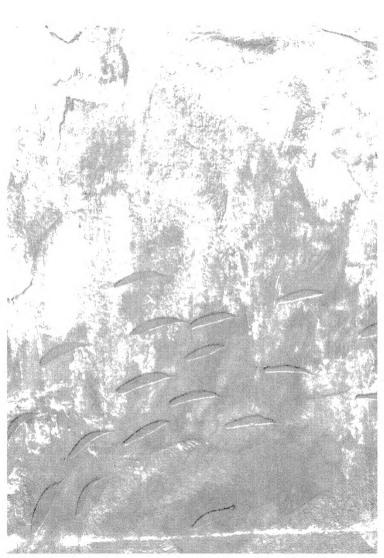

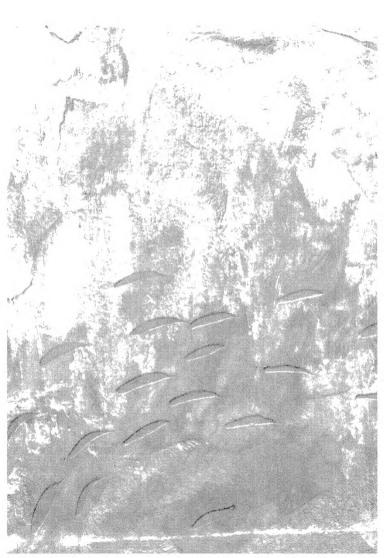

